الخاسارين

## 

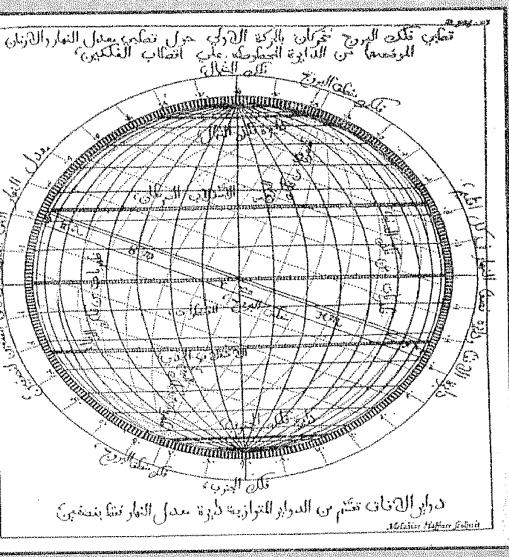

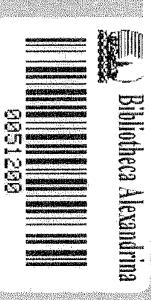

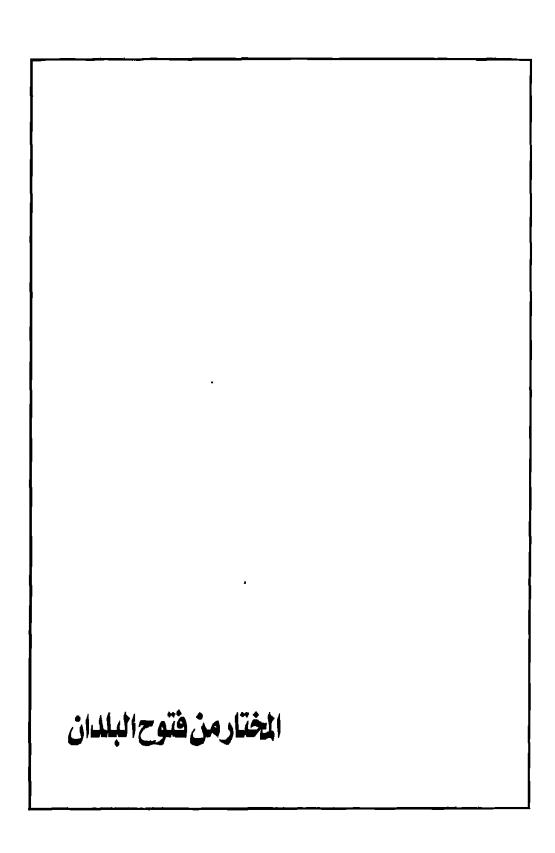

# المختارمن فتوح البلدان

إعداد وتقديم د. سمير سرجان د. محمد عناني



#### مهرجان القراءة للجميع ٩٩

مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزاق مبار ك

(سلسلة التراث)

المختار من فتوح البلدان

إعداد وتقديم : د. سمير سرحان د. محمد عناني

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

رزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة النعليم

المجلس الأعلى للشباب والرياصة

الغلاف

والإشراف الفنى:

الننان: محمود الهندى | وزارة التنمية الريفية

المشرف العام:

د. سمير سرحان التنفيذ: هيئة الكتاب

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام، وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب، تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل والأروع والأعظم.

د. سمير سرحان

#### تصدير

يعتبر كتاب فتوح البلدان للبلاذرى من أمهات كتب التاريخ العربى والإسلامى ، وقد عاش المؤلف في المقرن الثالث الهجرى (ت ٢٧١) ، فكان ما يزال قريب العهد بالأحداث التى يرويها ، وهو يعتمد – كغيره من مؤرخى الجبل الثانى – على رواية ما وصله من أخبار ينسبها إلى أصحابها ، وكان شاعراً ومترجماً عن الفارسية ، واسمه الكامل مشكوك فى صحته وإن كان يقال انه أحمد بن يحيى بن جابر ، وقد سُمَّى بالبلاذرى فيما يقال لأنه كان يأكل البلاذر فى آخر عمر ، وهو نبات هندى ، أو شرب سائلا يصنع منه ، « على غير معرفة به ففقد عقله ومات » على ما يروى محمد بن إسحق النديم ، ولئن كان المؤرخون الأوائل فى الاسلام حتى ابن هشام (٢١٨ هـ) قد عنوا بالسيرة والمغارى ، فلقد وسع البلاذرى من مادة هذا التاريخ بحيث أصبحت تعنى بالفتوحات فلقد وسع البلاذرى من مادة هذا التاريخ بحيث أصبحت تعنى بالفتوحات الإسلامية على نطاق واسع ، وذكر المظاهر المختلفة التى رافقت وقائعها وأحداثها ، ويقول أحمد أمين «وهذا ما دعا مؤرخى البلدان أن يعقدوا

الفصول الطويلة في أول كتبهم يبينون فيها حال البلد في الفتح ، هل فيتحت سلماً أم عنوة ؟ وهذا هو الذي دعا البلاذري أن يفرد في ذلك كتابه المشهور فتوح البلدان » .

ويسعد مكتبة الأسرة أن تقدم إلى القارئ العربى هذا العام بعض المختارات من هذا الكتاب النفيس ، ابتداء من فتح قبرص (قبرس) حتى فتح الأندلس ، وفي هذه المختارات من عبن التاريخ وجمال الرواية ما يعتبر مادة ذات مذاق فريد ، ما أحوجنا اليوم إلى التمتع بها ، والاطلاع على ما بها من روائع .

والله من وراء القصد

مكتبة الأسرة

### آمر قبرس

قال الواقدى وغيره، غزا معاوية بن ابى سفيان فى المبحر غزوة قبرس الأولى ، ولم يركب المسلمون بسحر الروم قبلها ، وكان معاوية استأذن عمر فى غزو البحر فلم يأذن له ، فلمّا ولى عشمان بن عفّان كتب إليه الاستأذنه فى غزوه (١) قبرس ويُعلمه قربها وسهولة الأمر فيها فكتب إليه ان قلا شهدت ما ردّ عليك عمر «رحه»(٢) حين استأمرته فى غزو البحر فلمّا دخلت سنة ٢٧ كتب اليه يهون عليه ركوب البحر إلى قبرس ، فكتب اليه عثمان فان ركبت البحر ومعك امرأتك فاركبه مأذرناً لك والا فلا ، فركب البحر من عكّا ومعه مراكب كثيرة وحمل امرأته فاختة بنت قرطة ابن عبد عمرو بن نَوفَل بن عبد مناف بن قُصيّ وحمل عبادة بن الصامت امرأته الم حرام بنت ملحان الأنصاريّة وذلك فى سنة ٨٨ بعد انحسار الشياء ، ويقال فى سنة ٣٩ ، قلمًا صار المسلمون إلى قبرس فأرقوا إلى ساحلها (وهى جزيرة فى البحر يكون فيما يقال ٨٠ قرسخاً فى مثلها)

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة ( ب ) : غزو .
(٢) رحـه : تعنى رحمه الله .

بعث اليهم أركونها يطلب الصلح وقد أذعن أهلها به فصالحهم على سبعة ألف وماتنى دينار يؤدّونها فى كلّ عام ، وصالحهم المروم على مثل ذلك فهم يؤدّون خرجين ، واشترطوا أن لا يمنعهم المسلمون أداء الصلح إلى الروم ، واشترط عليهم المسلمون أن لا يقاتلوا عنهم من أرادهم من ورائهم ، وأن يؤذنوا المسلمين يسير عدوهم من الروم ، فكان المسلمون اذا ركبوا البحسر لم يعرضوا لهم ولم ينصرهم اهل قبرس ولم ينصروا عليهم . فلما كانت سنة ٣٦ أعانوا الروم على الغزاة فى البحر(١) بمراكب اعطوهم أيّاها فغزاهم معاوية سنة ٣٣ فى خمس مائة مركب ، ففتح قبرس عنوة فقتل وسبى ثمّ أقرهم على صلحهم ، وبعث اليها باثنى عشر قبرس عنوة فقتل وسبى ثمّ أقرهم على صلحهم ، وبعث اليها باثنى عشر وبنا بها مدينة واقاموا يعطون الاعطية إلى أن توفى معاوية وولي بعده ابنه وبنا بها مدينة واقاموا يعطون الاعطية إلى أن توفى معاوية وولي بعده ابنه عزوة معاوية الثانية قبرس فى سنة ٣٥ .

وحدَّثنى محمَّد بن مُصفَّى الحمصى عن الوليد ، قال ، بلغنا أنَّ يزيد بن معاوية رُشِي مالا عظيماً ذا قدر حتَّى اقفل جند قبرس ، فلمَّا قفلوا هدم أهل قبرس مدينتهم ومساجدهم .

<sup>(</sup>١) وردت في نسخة ١١» باضانة : من المسلمين .

<sup>(</sup>٢) أقفل: أرجع .

عن أبيه قال : لمّا غُزِيت قبرس الغزوة الأولى ركبت أم حرام بنت ملّحان مع زوجها عبّادة بن الصّامِت ، فلمّا انتهوا إلى قبرس خرجت من المركب وقُدمت إليها دابّة لتركبها ، فعثرت بها فقتلتها ، فقبرها بقبرس يدعى (۱) قبر المرأة الصالحة . قالوا : وغزا مع معارية ابو ايُّوب خالد بن زيد بن كُليب الانصارى، وأبو الدَّرداء، وأبو ذَرّ الغفارى ، وعبادة بن الصامت ، وفضالة بن عبيد الانصارى ، وعُمير بن سعد بن عبيد الانصارى ، وواثِلة بن الأسفّع الكنانى ، وعبد الله بن بشر المازنى ، وشداًد بن أوس ابن ثابت ، وهو ابن اخسى حسان بن ثابت ، والمفداد وكعب الحبر بن ماتع ، وجبير بن نُفير الحضرمى .

حدثنى هشام بن عمار الدمشقى قسال : حدثنا الوليد بن مسلم عسن صفوان بن عمرو ، أنَّ معاوية بن ابى سفيان غزا قبرس بنفسه ومعه امرأته ، ففتحها الله فتحاً عظيماً ، وغنَّم المسلمين غنماً حسناً ، ثمَّ لم بنزل المسلمون يغزونهم ، حتَّى صالحهم معاوية فى أيَّامه صلحاً دائماً على سبعة الف دينار ، وعلى النصيحة للمسلمين ، وانذارهم عسدوهم من الروم ، هذا أو نحوه . قالوا : وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك أجلى منهم خلقاً إلى الشام لأمر اتَّهمهم به ، فأنكر الناس ذلك ، فردهم يزيد بسن الوليد بسن عبد الملك إلى بلدهم ، وكان خراهم فى خلافة الرشيد لحدث أحدثوه فاسر

<sup>(</sup>١) ووردت في الأصل : تدعى .

منهم بشراً ، ثم الله استقاموا للمسلمين فأمر الرشيد برد من أسر منهم فردوا .

حدَّثنی محمَّد بن سعد عن الواقدی فی اسناده ، قال : لم يزل أهل قبرس على صلح معاوية حتَّى ولی عبد الملك بن مروان فزاد عليهم ألف دينار فجری ذلك إلی خلافة عمر بن عبد العنزيز فحطَّها عنهم ، ثم لمَّا ولی هشام بن عبد الملك ردَّها ، فجری ذلك إلی خلافة أبی جعفر المنصور ، فقال : نحن أحقُّ من انصفهم ، ولم نتكثر بظلمهم فردَّهم إلى صلح معاوية .

وحد ثنى بعض أهل العلم من الشاميّين وأبو عبيد القاسم بن سلامً قالوا: احدث أهل قبرس حدثاً فى ولاية عبد الملك بن صالح بن على ابن عبد الله بن عباس الثغور فأراد نقض صلحهم ، والفقهاء متوافرون فكتب إلى اللّيث بن سعد ، ومالك بن انس ، وسفيان بن عيينة وموسى بن أعين ، واسماعيل بسن عياش ، ويحيى بن حمزة ، وابى اسحاق الفزارى ، ومَخلد بن الحسين فى امرهم فأجابوه ، وكان فيما كتب به الليث بن سعد انَّ أهل قبرس قوم لم نزل نتهمهم بغش أهل الإسلام ومناصحة اعداء الله الروم ، وقد قال الله تعالى(١) : ﴿وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قَوْمٍ ومناصحة اعداء الله الروم ، وقد قال الله تعالى(١) : ﴿وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قَوْمٍ . خِيَانَةً قَانَـبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوآءٍ ولم يَقُلُ لا تنبذ(٢) إليهم حتَّى تستيقن . خيانَةً قَانَـبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوآءٍ ولم يَقُلُ لا تنبذ(٢) إليهم حتَّى تستيقن

<sup>(</sup>١) قرآن كريم : سورة الأنفال الآية ٥٩ ـ

<sup>(</sup>٢) نبذ العهد : نقضه ،

خيانتهم وانَّى أرى ان تنبذ اليهم ويُنظِّروا سنة يأتمرون ، فمن أحبُّ منهم اللحاق ببلاد المبلمين على أن يكون ذمَّة يؤدى الخراج قبلت ذلك منه ، ومن أراد أن ينتمحي إلى بلاد الروم فعل ، ومن أراد المقمام بقبسرس على الحرب أقيام ، فكمانوا عَدُوا يُقَاتَلُون ويُغْزُون فَإِنَّ فِي انظار سنة قطعماً لحجَّتهم ووفاء بعهدهم ، وكان فيما كـتب به مالك بن انس ، أنَّ أمان أهل قــبرس كـــان قــديماً متظاهــراً من الولاة لهم ، وذلك لأنهم رأوا أنَّ اقرارهم على حالهم ذلّ وصغار لهم وقوَّة للمسلمين عليهم ، بما يأخذون من جزيتهم ويصيبون به من الفُرْصَة في عدوّهم ، ولم أجد أحداً من الولاة نقض صلحهم ولا اخرجهم عن بلدهم ، وأنا أرى أن لا تعجل بنقض عهدهم ومنابذتهم حتَّى تتَّجه الحبَّة عليهم فانَّ الله يقول(١): ﴿ فَأَتَّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ ، فإن هم لم يستقيموا بعد ذلك ويَدَعـوا غشَّهم ، ورأيتَ انَّ الغـدر ثابت منهم اوقـعتَ بهم، فكان ذلك بعد الاعدار فرُزقت النصر ، وكان بهم الذلِّ والحزى ان شاء الله تعالى ، وكتب سفيان بن عيبنة انَّا لا نعلم النبي ﷺ عاهد قوماً فسنقضوا العهد الا استحلّ قـ تلهم ، غير أهل مكَّة فانَّه منَّ عليهم ، وكان نقضهم أنَّهم نصَّروا حُلَفَاءهم على حُلَفَاء رسول الله عَلِي من خُزاعة ، وكان فيما اخذ على أهل نُجْران أن لا يأكلوا الربا ، فحكم فيهم عمر (رحه) حين اكلو، باجلائهم فإجماع القوم أنَّه من نقض عهداً فلا ذمَّه له ، وكتب موسى بن أعين : قد كان يكون مثل هذا فيما خلا ، فيعمل الولاة فيه

<sup>(</sup>١) قرآن كريم : سورة التوبة الآية : ٥ .

النظرة ، ولم أر أحـداً عَّن مضى نقض أهل قـبرس ولا غيـرها ، وا عامَّتهم وجماعتهم لم يمالئـوا على ما كان من خاصَّتهم ، وأنا أرى الو لهم والتمام على شمرطهم ، وان كان منهم الَّذي كمان ، وقد سمه الأوزاعي يقول : في قوم صالحوا المسلمين ، ثم أخبروا المشركين بعورة ودلُّوهم عليها انَّهم ان كانوا ذمَّة فقد نقضوا عهدهم وخرجوا من ذمَّتهم فان شاء الوالى قبتل وصلب ، وان كانوا صلحاً لم يدخلوا في ، المسلمين، نبذ اليهم الوالي على سواء ﴿ أَنَّ اللَّهُ لا يَهْدِي كَيْدَ (١) الْخَائنينَ وكتب اسماعيل بن عيَّاش ، أهل قبرس أذلاَّء مقهورون يغلبهم الروم ع أنفسهم ونسائهم فقد يحقّ علينا أن نمنعهم ونسحميهم ، وقد كتب حبي بن مسلمة لاهل تَفْليس في عهده ، انَّه ان عرض للمسلمين شغل عن وقهركم عدوَّكم فانَّ ذلك غير ناقض عهدكم بعد أن تفوا للمسلمين ، و أرى أن يقرُّوا على عهدهم وذمَّتهم ، فانَّ الوليد بن يزيد قد كان أجلا، إلى الشام فأستقطع ذلك المسلمون، واستعظمه الفقهاء، فلمَّا ولى يزيد الوليد بن عبد الملك ردُّهم إلى قبرس ، فاستحسن المسلمون ذلك من قه وراو، عدلاً ، وكتب يحيى بن حمزة انَّ أمر قبرس كأمر عُربَسُوس ، ف فيها قدرة حسنة ، وسنَّة متبعة ، وكان من أمرها أنَّ عُمُير بن سعد قال لعمر بن الخطَّاب وقدم عليه أنَّ بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عَرَبسُّوس وأنَّهم يخبرون عـدونًّا بعوراتنا ولا يظهـرونا على عورات عدوّنا ، فــقا

<sup>(</sup>١) قــرآن كريم : سورة يوسف الآية : ٥٢ ، رفى سورة الانفال الآية ٥٩ : ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحبُ الْخَائنينَ﴾ .

عمر : فاذا قدمت فخيرٌهم أن تعطيهم مكان كلِّ شاة شاتين ، ومكان كلِّ بقرة بقـرتين ، ومكان كلّ شيء شيـئين ، فإذا رضوا بذلـك فأعطهم ايًّا، وأجلهِم واخـربها ، فان أبوا فـانبذ البـهم ، وأجَّلهم سنة ثمَّ اخـربها ، فانتهى عمير إلى ذلك فأبوا ، فـأجّلهم سنة ، ثمَّ أخربها وكان لهم عهد كعهد أهل قبرس ، وترك أهل قـبرس على صلحهم والاستعانة بما يؤُدُّون على امور المسلمين افضل ، وكلُّ أهل عـهد لا يقاتل المسلمون من ورائهم ويجرى عليهم أحكامهم في دارهم فليسوا بذمَّة ، ولكنهم أهل فدية ، يكفُّ عنهم ما كفُّوا ويُوفى لهم بعهدهم ما وفوا ورضوا ، ويقبل عفوهم ما أَدُّوا ، وقــد رُوى عن مُعَاذ بن جَبَل انَّه كره ان يُصالح احــد من العدوِّ على شيء معلوم ؛ الاَّ أن يكون المسلمون مضطرُّون إلى صلحهم لانَّه لا يدرى لعلَّ صُلْحَهم نفع وعز للمسلمين . وكتب أبو استحاق الفزارى ومَخْلَد بن الحسين أنَّا لم نر شيئاً اشبه بأمر قبرس من امر عَرْبَسُّوس ، وما حكم به فينا عمر بن الخطَّاب ، فانَّه عـرض عليهم ضعف مالهم على ان يخرجوا منها ، او نظرة سنة بعد نبذ عهدهم اليهم ، قابوا الأولى فأنظروا ثمُ أُخْرِبت ، وقد كمان الأوزاعي يحدّث أنَّ قبرس فمتحت فتمركوا على حالبهم وصولحوا على أربعة عشر ألف دينار ، سبعة ألف للمسلمين ، وسبعة ألف للروم على أن لا يكتموا الروم أمر المسلمين ، وكان يقول ما وفي لنا أهل قبـرس قطُّ وانَّا لنرى انَّهم أهل عهــد وانَّ صلحهم وقع على شيء فيه شـرط لهم وشرط عليهم ولا يستـقيم نقضه الأ بأمر يعـرف فيه غدرهم ونكثهم ـ

### أمر السامرة

حدثنى هشام بن عمار ، عن الوليد بن مُسلّم ، عن صفوان بن عمرو أنَّ أبا عبيدة ابن الجرّاح صالح السّامرة بالأردن وفِلسطين ، وكانوا عيونا وادلاء للمسلمين ، على جزية رؤوسهم ، واطعمهم أرضهم ، فلمّا كان يزيد بن معاوية وضع الخراج على أرضهم . وأخبرنى قوم من أهل المعرفة بأمر جندى الأردُن وفِلسطين ، أن يزيد بن معاوية وضع الخراج على أراضى السامرة بالأردن ، وجعل على رأس كل أمرىء منهم خمسة دنانيس ، والسامرة يهود ، وهم صنفان صنف يقال لهم الدّستان ، وصنف يقال لهم الدّستان ،

قالوا: ركان بفلسطين في أوّل خلاقة أمير المؤمنين الرشيد الرحه الماعون جارف ، ربّا اتى على جسيع أهل البيت ، فخريت ارضوهم وتعطّلت ، فوكّل السلطان بها من عمرها ، وتألّف الاكرة (١) والمزارعين اليها فصارت ضياعاً للخلافة ، وبها السامرة ، فلمّا كانت سنة ٢٤٦ رفع أهل قرية من تلك الضياع تدعى بيت ماما من كورة نابُلُس ، وهم سامرة يشكون ضعفهم وعبجزهم عن أداء الخراج على خمسة دنانير ، فأمر المتوكّل على الله بردهم إلى ثلاثة دنانير .

حدَّثنى هشام بن عمَّار قال : حدَّثنا الوليد بن مُعلِم ، عن صَفُّوان

<sup>(</sup>١) الأكرة : ج الأكّار ، الحرّاث .

ابن عمرو وسعيد بن عبد العنزيز ، أنَّ الروم صالحت معاوية على أن يؤدّى إليهم مالا ، وارتهن معاوية منهم رهناء فوضعهم ببعلبك ، ثم إنَّ الروم غدرت ، فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من في أيديهم من رهنهم ، وخلُّوا سبيلهم وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر ، قال هشام وهو قول العلماء ، الأوزاعي وغيره .

## أمز الجراجمة

حدثنى مشايخ من أهل انطاكية ، أنَّ الجُراجِمة من مدينة على جبل اللّكام عند معدن الزاج فيما بين يباس وبُوقا يقال لها الجُرجُومة وأنَّ أمرهم كان فى أيام استيلاء الروم على الشام وأنطاكية ، إلى بطريق أنطاكية وواليها ، فلماً قدم أبو عبيدة انطاكية وفتحها لزموا مدينتهم ، وهموا باللحاق بالروم اذ خافوا على أنفسهم فلم ينتبه المسلمون لهم ، ولم ينبهوا عليهم ، ثم إنَّ أهل أنطاكية ، نقضوا وغدروا ، فوجه اليهم أبو عبيدة من فتحها تبيب بن مسلمة الفهرى ، عبيدة من فتحها تبيب بن مسلمة الفهرى ، فضزا الجُرجُومة فلم يقاتله أهلها ، ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيوناً ومسالح في جبل اللّكام وأن لا يؤخذوا بالجزية وان ينقلوا اسلاب من يقتلون من عدر المسلمين اذا حضروا معهم حرباً في مغاريهم ، ودخل من كان في مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الأنباط وغيرهم ، وأهل القرى في هذا الصلح ، فسموا المواديف لأنهم تَلَوْهم وليسوا منهم ، ويقال أنهم جاءوا بهم إلى عسكر الرواديف لأنهم تَلَوْهم وليسوا منهم ، ويقال أنهم جاءوا بهم إلى عسكر

المسلمين ، وهم ارداف لهم ، فسُمُّوا رواديف ، فكان الجُراجمة يستقيمون للولاة مرَّة ويعموجون أخرى ، فسيكاتبون الروم ويمالسونهم ، فلمَّا كانت أيَّام ابن الزبير ومروان بن الحكم وطلب عبد الملك الخلافة بعده لتـوليته أيًّاه عهده واستعداده للشخوص إلى العراق لمحاربة المصعب بن الزبير ، خرجت خيل للروم إلى جبل اللَّكام وعليها قائد من قوَّادهم ، ثمَّ صارت إلى لَبْنَان وقد ضوت إليها جماعة كشيرة من الجُرَاجِمَة ، وانباط وعبيد أبَّاق من عبيد المسلمين ، فاضطر عبد الملك إلى أن صالحهم على الف دينار في كلّ جمعة ، وصالح طاغية الروم على مال يؤدّيه(١) إليه لشغله عن محاربته وتخوُّفه ان يخرج إلى الشام فيغلب عليه ، واقتدى في صلحه بمعاوية حين شغل بحرب أهل العراق قانَّه صالحهم على أن يؤدَّى إليهم مالا وارتهن منهم رهناء وضعهم ببَعْلَبك ، ووافق ذلك أيضاً عمرو بن سعيم بن العاصى الخلافة ، واغلاقه أبواب دمَشْق حين خرج عبد الملك عنها ، فارداد شغلاً وذلك في سنة ٧٠ ، ثمَّ أنَّ عبد الملك وجَه إلى الرومي سُحَيم بن المهاجر فتلطُّف حتَّى دخل عليه متنكَّراً فاظهر الممالاة له وتقرُّب اليه بذمّ عـبد الملك وشتمه وتوهين امره حــتَّى امنه وأغترُّ به ، ثمَّ أنَّه انكفى عليــه بقوم من مــوالي عبــد الملك وجنده كان أعــدَّهـم لمواقعــته ورتَّبهم بمكان عرفه ، فقتله ومن كان معه من الروم ، ونادى في سائر من

<sup>(</sup>۱) ذكر الطبرى قوله: ثم دخلت سنة ۷۰، ففى هذه السنة ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام من المسلمين فصالح عبد الملك بن مروان ملك الروم على أن يؤدى إليه فى كل جمعة الف دينار خوفاً منه على المسلمين .

ضوى اليه بالأمان ، قت فرَّق الجُراجِمة بقرى حِمْص ودِمَثْق ، ورجع التسيد إلى الشرهم إلى مدينتهم باللُّكام ، واتى الانباط قراهم فرجع العبيد إلى مواليهم ، وكان ميمون الجُرْجُمَانى عبداً رومياً لبنى ام الحكم اخت معاوية بن ابى سفيان وهم ثقفيُّون ، وانما نسب إلى الجُراجِمة لاختلاطه بهم وخروجه بجبل لُبنان معهم ، فبلغ عبد الملك عنه بأس وشجاعة ، فسأل مواليه أن يعتقوه ففعلوا وقوَّده على جماعة من الجند ، وصيره بانطاكية ، فغزا مع مسلمة بن عبد الملك الطُّوانة وهو على ألف من أهل الطاكية ، فاستثهد بعد بلاء حسن وموقف مشهود ، فغمَّ عبد الملك مصابه وأغزى الروم جيشاً عظيماً طلباً بثاره .

قالوا: ولمّا كانت سنة ٨٩، اجتمع الجُراجِمة إلى مدينتهم وأتاهم قوم من الروم من قبل الإسكندرية وروسس، فوجّه الوليد بن عبد الملك اليهم مسلمة بن عبد الملك فأناخ عليهم في خلق من الخلق فافتتحها على ان ينزلوا بحيث احبّوا من الشام، ويجرى على كلّ امرىء منهم شمانية دنانير، وعلى عبيالاتهم القوت من القمح والزيت، وهو مديان من قمح، وقسطان من زيت، وعلى أن لا يكرهوا، ولا احد من أولادهم على ترك النصرانيّة، وعلى أن يلبسوا لباس المسلمين، ولا يؤخذ منهم ولا من أولادهم ولا من أولادهم ولا من أولادهم ونسائهم جزية، وعلى أن يغزوا مع المسلمين قينفلوا(١)

<sup>(</sup>١) تنفَّل صلى النوافل على اصحابه ، أخذ من النفل أو الغنيمة اكثر مما أخذوا ، وتنفَّل منه الشيء : طلبه .

اسلاب من يقتلونه مبارزة ، وعلى أن يؤخذ من تجاراتهم ، وأموال موسريهم ، ما يؤخذ من أموال المسلمين فأخرب مدينتهم ، وأنزلهم فأسكنهم جبل الحوار وسنح اللولون (؟) وعَمَّق تيزين ، وصار بعضهم إلى حمص ، ونزل بطريق الجُرْجُومَة في جماعة معه انطاكية ، ثمَّ هرب إلى بلاد الروم ، وقد كان بعض العمَّال الزم الجُراجهة بأنطاكية جزية رؤوسهم ، قرفعوا إلى الواثق بالله « رحه » وهو خليفة ، قامر باسقاطها عنهم .

وحد ثنى بعض من أتن به من الكتاب ، ان المتوكل على الله «رحه» أمر بأخد الجزية من هؤلاء الجراجسة ، وان يجرى عليهم الارزاق ، اذ كانوا عن يستعان به فى المسالح(١) وغير ذلك ، وزعم أبو الخطاب الأزدى أن أهل الجرجومة كانوا يغيرون فى أيّام عبد الملك علي قرى انطاكية والعمن ، واذا غزت الصوائف قطعوا على المتخلف واللاحق ومن قدروا عليه عن فى أواخر العكر ، وغالوا فى المسلمين فأمر عبد الملك ، ففرض لقوم من أهل انطاكية وانباطها ، وجعلوا مسالح ، وأردفت بهم عساكر الصوائف ليؤذنوا الجراجمة عن اواخرها ، فسموا الرواديف ، وأجرى على كل امرىء منهم ثمانية دنانير ، والحبر الأول اثبت .

وحدَّثنى ابُو حفص الشامى ، عن محمَّد بن راشد ، عن مكحول قال : نقل معاوية في سنة ٤٩ او سنة ه إلى السواحل قوماً من رُطَّ

<sup>(</sup>١) المملحة : موضع المملاح ، المرَّف ، ج ممالح ، الجماعة والقوم ذوو السلاح .

البصرة والسباتجة ، وانزل بعضهم انطاكية ، قال ابو حفص فبانطاكية محلّة تعرف بالزُط وببُوقا من عمل انطاكية قوم من اولادهم يعرفون بالزُط، وقد كان الوليد بن عبد الملك نقل إلى انطاكية قوما من الزُط السند من حمله محمّد بن القاسم إلى الحجّاج، فبعث بهم الحجّاج إلى الشام .

وحدَّنى محمَّد بن سعد ، عن الواقدى ، قال : خرج بجبل لُبنان قوم شكوا عامل خراج بعلبك ، فوجَّه صالح بن على بن عبد الله بن عبّاس من قتل مقاتلهم واقرَّ من بقى منهم على دينهم وردَّهم إلى قراهم وأجلى قوماً من أهل لُبنان . فحدَّثنى القاسم بن سلاَّم أنَّ محمَّد بن كثير حدَّثه أنَّ الأوراعي كتب إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها ، وقد كان من اجلاء أهل اللمَّة من جبل لُبنان عَن لم يكن ممالئاً لمن خرج على خروجه عَن قتلت بعضهم ، ورددت باقيهم إلى قراهم ما قيد علمت فكيف تؤخيد عامَّة بذنوب خاصَّة ، حتَّى يُخرَجوا من ديارهم وأموالهم وحكم الله تعالى : ﴿ أَلا تَزِدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (١) وهو أحقُ ما وُقف عنده وأقتدى به وأحقُ الوصايا أن تُحفظ وترعى وصيَّة رسول الله ﷺ قالًه قال من ظلم معاهداً وكلّفه فوق طاقته ، فانا حجيجه ، ثمَّ ذكر كلاماً .

حدَّثنى محمَّد بن سهم الانطاكى قال : حدَّثنى معاوية بن عمرو عن أبى اسحاق الفزارى قال : كانت بنو اميَّة تغزو الروم بأهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية عًا يلى ثغور الشام والجزيرة ، وتقيم المراكب للغزو ،

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية ٣٨ . وفي سورة الانعام الآية ١٦٤ ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ .

وترتب الحفظة فى السواحل ، ويكون الاغلال والتنفريط خلال الحزم والتيقظ ، فلما ولى ابو جعفر المنصور تتبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها وبنى ما احتاج إلى البناء منها وقعل مثل ذلك بمدن الثغور ، ثم لها استخلف المهدى استم ما كان بقى من المدن والحصون وزاد فى شحنها . قال معاوية بن عمرو ، وقد رأينا من اجتهاد امير المؤمنين هارون فى الغزو ، ونفاذ بصيرته فى الجهاد ، امراً عظيماً أقام من الصناعة ما لم يقم قبله ، وقسم الأموال فى الثغور والسواحل واشجى الروم ، وقمعهم ، وأمر المتوكل على الله بترتيب المراكب فى جميع السواحل وان تشحن بالمقاتلة وذلك فى سنة ٢٤٧ .

## الثغور الشامية

حدثنى مشايخ من أهل انطاكية وغيرهم ، قالوا كانت ثغور المسلمين الشامية أيّام عمر وعثمان « رضيهما »(\*) وما بعد ذلك انطاكية وغيرها من المدن الّتي سمّاها الرشيد عواصم ، فكان المسلمين يغزون ما وراءها كغزوهم اليوم ما وراء طرسوس ، وكان فيما بين الإسكندرونة وطرسوس حصون ومسالح للروم ، كالحصون والمسالح الّتي يمر بها المسلمون اليوم ، فريّما اخلاها اهلها وهربوا إلى بلاد الروم خوفاً ، وربّما نقل إليها من مقاتلة الروم من تشحن به ، وقعد قيل أنّ هرقل ادخل أهل هذه المدن معه

<sup>.</sup> (\*) رضه : تعنی رضی الله عنه .

عند انتقاله من أنطاكية لئلاً يُسِيرَ المسلمون في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم ، والله اعلم .

وحـدَّثني ابن طسون الـبَغْراسي عن اشيـاخـهم أنَّهم قالوا: الأمـر المُتَعالم عندنا انَّ هرَقُل نقل أهل هذه الحصون معه وشعَّتها(١) فكان المسلمون اذا غزوا لم يجدوا بها احداً ، وربمًا كمن عندها القوم من الروم فأصابوا غرَّة المتخلَّفين عن العسكر والمنقطعين عنها ، فكان ولاة الشواتي والصوائف اذا دخلوا بلاد الروم خلُّفوا بها جنداً كثيفاً إلى خروجهم . وقد اختلفوا في أوَّل من قطع الدُّرب ، وهو درب بَعْراس فقال بعضهم : قطعة مَيْسَرة بن مسروق العبسى ، وجُّهه أبو عبيدة بن الجرَّاح ، فلقى جمعاً للروم ومعهم مستعربة من غُمَّان وتَنُوخ وإياد ، يريدون اللحاق بهرَقُل ، فأوقع بهم وقـتل منهم مقتلة عظيمـة : ثمَّ لحق به مالك الأَشْتُر النَّخَعي مدداً من قبل أبي عبيدة وهو بأنطاكية ، وقال بعضهم أوَّل من قطع الدرب عُمير بن سعد الانصاري حين توجَّه في أمر جَبلة بن الأَيْهُم . وقال ابو الخطَّاب الأَرْدى ، بلغنى أنَّ أبا عبيدة نفسه غزا الصائفة فمر بالمصيصة وطَرْسُوس ، وقد جلا أهلها واهل الحصون التي تليها فادرب ، فبلغ في غزاته زُنْدَة . وقال غيره انَّما وجَّه مَيْسَرَة بن مسروق فلغ رَنْدَة . حدَّثني أبو صالح الفرَّاء عن رجل من أهل دمَثن يقال له عبد الله بن الوليد عن هـشام بـن الغـار ، عن عُبَادَة بن نُسَى ، فيـما

<sup>(</sup>١) شعث الشيء : فرقه .

يحسب أبو صالح ، قال : لمّا غنزا معاوية غنزوة عُمُوريّة في سنة ٢٠ ، وجد الحصون فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية ، فوقّف عندها جماعة من أهل الشام والجنزيرة وقنسرين ، حتّى انصرف من غنزاته ، ثمّ أغزى بعد ذلك بسنة أو سنتين يزيد بن الحرّ العبسى الصائفة ، وأمره ففعل مثل ذلك ، وكانت الولاة تفعله . وقنال هذا الرجل ، ووجدت في كتاب مغنازى معاوية أنّه غزا سنة ٣١ من ناحية المصيّصة فبلغ دروليّة ، فلمّا خرج لا يمرّ بحصن فيما بينه وبين أنطاكية الا هدمه .

وحدّنى محمّد بن سعد الواقدى وغيره قال : لمّا كانت سنة ٨٤ غزا على الصائفة عبد الله بن عبد الملك بن مروان ، فدخل من درب أنطاكية وأتى المصيّصة فبنى حصنها على أساسه القديم ، ووضع بها سكّاناً من الجند فيهم ثلاثمائة رجل أنتخبهم من ذوى البأس والنجدة المعروفين ، ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك ، وبنى فيها مسجداً فوق تلّ الحصن ، ثم سار في جيشه حتّى غزا حصن سنان ففتحه ووجّه يزيد بن حين الطائى الانطاكى فأغار ، ثمّ انصرف اليه . وقال أبو الخطّاب الأزدى كان أول من ابتنى حصن المصيّصة فى الاسلام عبد الملك بن مروان على يد ابنه عبد الله بن عبد الملك فى سنة ٨٤ ، على أساسها القديم فتم بناؤها وشحنها فى سنة ٨٥ ، وكانت فى الحصن كنيسة جُعلت هُرياً (۱) وكانت الطوالع من أنطاكية تطلع عليها فى كلّ عام

<sup>(</sup>١) الهرْي : البيت الكبير يجمع فيه القمح وغيره .

فتشتوا بها، ثمُّ تنصرف وعدَّة من كان يطلع إليها ألف وخمس مائة إلى الألفين . قال : وشخص عسمر بن عبد العسزيز حتَّى نزل هري المُصبِّصة وأراد هدمها ، وهدم الحصون بينها وبين أنطاكية ، وقال : أكره أن يحاصر الروم أهلها ، فأعلمه الناس أنَّها عُمرت ليدفع من بها من الروم عن أنطاكية وأنَّه ان اخربها لم يكن للعدر ناهية (١) دون انطاكية ، فامـك وبني الأهلها مسجداً جامعاً من ناحية كفُرُبيًّا واتَّخذ فيه صهريجاً ، وكان اسمه عليه مكِتوباً ، ثم أنّ المسجل خرب في خلافة المعتصم بالله وهو يدعى مسجد الحصن . قال ثمَّ بنى هشام بن عبد الملك الربض ، ثمَّ بنى مروان بن محمد الخُصوص في شرقي جَيْحان ، وبني عليها حائطاً واقام عليه باب خشب وخندق خندقاً ، فلما استخلف أبو العبَّاس فـرض بِالْمُسِّيصَةُ لاربِع مَائة رجل زيادة في شحنتها ، واقطعهم . ثمَّ لما استخلف المنصور فرض بالمَصّيصَة لاربع مائة رجل ، ثمَّ لما دخلت سنة ١٣٩ أمر بعمران مدينة المُصّيصَة، وكان حائطها متشعّناً من الزلازل وأهلها قليل في داخل المدينة، فـبني سـور المدينة وأسكنهـا أهلهـا سنة ١٤٠، وسـمَّاها المعمورة وبني فيها مسجدًا جامعاً في موضع هيكل كان بها، وجعله مثل مستجد عمر مسرّات ، ثم زاد فيه المأمون أيَّام ولاية عسد الله بن طاهر بن الحسين المغرب ، وفرض المنصور فيها لالف رجل ، ثمَّ نقل أهل الخُصُوص وهم فُرْس وصقالبة ، وانباط نصارى ، وكان مروان اسكنهم

<sup>(</sup>١) مكان ينتهى إليه فيكون أمناً للجند .

ايًاها وأعطاهم خططاً في المدينة عوضاً عن فنازلهم على ذرعها ، ونقض فنازلهم ، وأعانهم على البناء ، وأقطع الفرض قطائع وفلاكن .

ولما استكلف المهدى فرض بالمَصِّيصة الألفى رجل ولم يقطعهم الأنها قد كانت شُحِنت فن الجند والمطوَعة ، ولم تزل الطوالع تأتيها فن انطاكية فى كلّ عام حتَّى وليها سالم البَرلَّلى ، وفرض فوضعه لخمس فائة فقاتل على خاصَّة عشرة دنانير، فكَثُر فن بها وقووا، وذلك فى خلافة المهدى .

وحد ثنى فحمد بن سهم عن فشايخ الثغر ، قالوا : الحّت الروم على أهل المصيصة فى أوّل أيّام الدولة المباركة حتى جلوا عنها ، فوجّه صالح بن على جَبْريل بن يحيى البَجكى إليها فعمرها وأسكنها الناس فى سنة ١٤٠ ، وبنى الرشيد كفَربيّا ، ويقال بل كانت ابتدبت فى خلافة المهدى ، ثم غيّر الرشيد بناءها وحصنها بكندق ، ثمّ رُفع إلى المأفون فى أفر غلّة كانت على فنازلها فأبطلها ، وكانت فنازلها كالخانات ، وأفر فجعل لها سور فرفع فلم يلتتم حتّى توقى ، فأفر المعتصم بالله باتمافه وتشريفه . قالوا : وكان الذى حصن المُثقّب هشام بن عبد الملك على يد حلّان بن فاهُويه الانطاكى ، ووجد فى خندقه حين حُهْر عظم ساق ففرط الطول فبعث به إلى هشام . وبنى هشام حصن قطرغاش على يدى عبد العزيز بن حيّان الانطاكى ، وبنى هشام حصن قطرغاش على يدى عبد العزيز بن حيّان الانطاكى ، وبنى هشام حصن فورة على يدى رجل فن العزيز بن حيّان الانطاكى ، وبنى هشام حصن فورة على يدى رجل فن العزيز بن حيّان الانطاكى ، وبنى هشام حصن فورة على يدى رجل فن العزيز بن حيّان الانطاكى ، وبنى هشام حصن فورة على يدى رجل فن العزيز بن حيّان الانطاكى ، وبنى هشام حصن فورة على يدى رجل فن العزيز بن حيّان الانطاكى ، وبنى هشام حصن فورة على يدى العرب العرب من المناكية ، وكان سبب بنائه ايّاه انّ الروم عرضوا لرسول له فى درب اللّكام عند العقبة البيضاء ، ورتّب فيه أربعين رجلاً وجماعة فن الجراجمة ،

وقام ببغراس مسلحة فى خملين رجلاً وابتنى لها حصناً. وبنى هشام حصن بُوقا فن عمل انطاكية ، ثم جُدِّد واصلح حديثاً . وبنى فحمد بن يوسف المروزى المعروف بأبى سعيد حصناً بلاحل أنطاكية بعد غارة الروم على ساحلها فى خلافة المعتصم بالله «رحه» . حدَّثنى دارد بن عبد الحميد قاضى الرقة عن أبيه ، عن جدّه ، أنَّ عسمر بسن عبد العزيز «رضه» أراد هدم المصيّصة ، ونقل أهلها عنها ، لما كانوا يلقون فن الروم فتوقى قبل ذلك .

وحديّنى بعض أهل أنطاكية وبعنراس ، أنّ قُلْلَمة بن عبد الملك لما غزا عَمُّورية حمل فعه نلاء ، وكانت بنو افية تفعل ذلك ارادة الجدّ في القتال للغيرة على الحرم ، فلما صار في عَقبة بعنراس عند الطريق الملتدقة التي تُشرّف على الوادي سقط فحمل فيه افرأة إلى الحضيض فأفر قُلْلمة أن تمشى سائر النلاء فمشين ، فلميّت تلك العقبة عقبة النلاء ، وقد كان المعتصم بالله « رحه » ، بنى علي حدّ تلك الطريق حائطاً قصيراً فن حجارة . وقال أبو النعمان الانطاكي ، كان الطريق فيما بين أنطاكية والمَصيّصة قُلبعة (۱) يعترض للناس فيها الاسد ، فلمّا كان الوليد بن عبد الملك ، شكى ذلك إليه ، فوجّه أربعة ألف جافوسة رجافوس فنفع الله بها . وكان فحمد بن القاسم الثّقفي ، عافل الحجّاج على اللند ، بعث فن الأربعة فنها بألوف جوافيس (۲) فبعث الحجّاج إلى الوليد فنها بما بعث فن الأربعة فنها بألوف جوافيس (۲)

<sup>(</sup>١) مُسبعة : تكثر فيها السباع .

<sup>(</sup>٢) رالأصح : بالوف الجواميس .

ألف والقي باقسيها في آجهام كَسْكُر ، ولما خُلع يزيد بين المهلُّب ، فسقتل وقبض يزيد بن عبد الملك اموال بني المهلَّب اصاب لهم اربعة الف جاموسـة كانت بكور دجلة وكُسكُر ، فوجَّه بها يزيد بـن عبد الملك إلى المُصيِّصة ايضاً مع رُطِّها ، فكان أصل الجواميس بالمصيِّصة ثمانية الف جاموسة ، وكان أهل انطاكية وقنّسرين قــد غلبوا على كثير منها واختاروه لأنفسهم في آيّام فتمنة مروان بن محمد بن مروان فلما اسمتخلف المنصور أمر بردّها إلى المصيصه وامًّا جواميس أنطاكية فكان أصلها ما قدم به الزُطِّ معهم وكذلك جواميس بُوقا . وقال : أبو الخطَّاب بُني الجسر الَّذي على طريق أذَّنُه من المُصِيِّمة ، وهو على تسعة اميال من المُصِيِّمة سنة ١٢٥ فهو يُدعى جسر الوليد، وهو الوليد بن بزيد بن عبد الملك المقتول . وقال أبو النعمان الأنطاكي وغيره بُنيت أَذَنَّة في سنة ١٤١ أو ١٤٣ ، والجنود من أهل خراسان معسكرون عليها مع مُسلمة بن يحيى البَجَلي ، ومن أهل الشام مع مالك بن أدهَمُ الباهلي ، وجُّهـهما صالح بن على . ولما كانت سنة ١٦٥ أغزى المهدى ابنه هرون الرشيد بلاد الروم ، فنزل على الخليج ثمُ خرج ، فـرمَّ المصيّصة ومسجدها وزاد في شحنتهـا وقوّى أهلها ، وبني القصر الَّذي عند جسر أَذَنَهُ على سيَّحان ، وقد كان المنصور أغزى صالح بن على بلاد الروم ، فوجه هلال بن ضيغم في جماعة من أهل دمشق والأردن وغيـرهم ، فبنى ذلك القصر ولم يكن بـناؤه محكماً فهدمه الرشيد وبناه ، ثمَّ لما كانت ١٩٤ بنا ابو سُلَيم فرج الخادم أَذَّنَهُ ،

فأحكم بناءها وحَصَّنها وندب إليها رجالا من أهل خراسان وغيرهم على زيادة في العطاء ، وذلك بأمر محمد بن الرشيد ، فرمَّ قصر سيَّحان ، وكان الرشيد توقي سنة ١٩٣ ، وعامله على أعشار الشغور أبو سُلَيم ، فأقرَّه محمد ، وأبو سُلَيم هذا هو صاحب الدار بأنطاكية .

وحدّثنى محمد بن سعد ، عن الواقدى قال : غزا الحسن بن قَحْطَهَ الطائى بلاد الروم سنة ١٦٢ فى أهل خراسان، وأهل الموصل والشام وأمداد اليمن ومطوّعة العراق والحجاز ، خرج مما يلى طرسوس فاخبر المهدى بما فى بنائها وتحصينها وشحنتها بالمقاتلة ، من عظيم العناء عن الاسلام والكبت للعدو والوقم(١) له فيما يحاول ويكيد ، وكان الحسن قد آبلى فى تلك الغزاة بلاءً حسناً ودوّخ ارض الروم حتّى سموه الشيّتن ، وكان معه فى غزاته مَنْدَلَ العَنْزبى المحدّث الكوفى ، ومُعْتَمِر بن سليمان البصرى .

وحدَّثنی محمد بن سعد قال : حدَّثنی سعد بن الحسن قال : لما خرج الحسن من بلاد الروم ، نزل مرج طرسوس فركب إلى مدينتها ، وهی خراب ، فنظر إليها واطاف بها من جميع جهاتها ، وحزر عدَّة من يسكنها فوجدهم مائة ألف ، فلما قدم على المهدى ، وصف له أمرها وما في بنائها وشحنتها من غيظ العدر وكبته ، وعز الاسلام وأهله ، وأخبره في بنائه مدينتها ، فأمره ببناء طرسوس وأن يبدأ بمدينة الحدَث فينيت ، وأوصى المهدى ببناء طرسوس ، فلما كانت

<sup>(</sup>١) رقم الرجل : قهره وأذلُّه .

سنة ١٧١ بلغ الرشيد أنّ الروم التسمروا بينهم بالخروج إلى طرسوس لتحصينها وترتيب المقاتلة فيها ، فأغزى الصائفة في سنة ١٧١ (١) هَرُثُمَة بن أُعين ، وأمره بعسمارة طرسوس وبنائها وتمصيرها ، ففعل وأجرى أمرها على يد فَرَج بن سليم الخادم بأمر الرشيد فوكّل فَرَج ببنائها ، وتوجّه أبو سليم إلى مدينة السلام فأشخص الندبة (٢) الأولى من أهل خراسان وهم ثلاثة ألف رجل ، فوردوا طرسوس ، ثمّ أشخص الندبة الثانية وهم ألفا رجل ، الف من أهل المصيّصة ، وألف من أهل انطاكية على زيادة عشرة دنانير لكلّ رجل من أصل عطائه ، فعسكروا مع الندبة الأولى بالمدائن على باب الجهاد في مستهل المحرّم سنة ١٧٢ ، إلى ان استتم بناء طرسوس وتحصينها ، وبناء مسجدها ومسح قرّج ما بين النهر إلى النهر ، فبلغ ذلك اربعة الاف خطّة ، كلُّ خطّة ، ٢ ذراعاً في مثلها واقطع اهل طرسوس الخطط ، وسكنتها الندبتان في شهر ربيع الآخر سنة واقطع اهل طرسوس الخطط ، وسكنتها الندبتان في شهر ربيع الآخر سنة واقطع اهل طرسوس الخطط ، وسكنتها الندبتان في شهر ربيع الآخر سنة

قالوا: وكان عبد الملك بن صالح قد استعمل يزيد بن مُخَلَد الفزارى على طرسوس فطرده من بها من أهل خراسان، واستوحشوا منه للهُبيريّة، فاستخلف أبا الفوارس فأقرَّه عبد الملك بن صالح، وذلك في سنة ١٧٣.

قال محمَّد بن سعد : حدَّثني الواقدي قال : جلا أهل سِيسِيَّة ولحقوا

<sup>(</sup>۱) رقیل نی سنة : ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٢) الندبة : الجماعة المنتدبة ، الموكل إليها القيام بمهمة ما .

بأعلى الروم فى سنة ١٩٤ أو ١٩٣ ، وسيسيَّة مدينة تلَّ عَيْن رَرْبَة ، وقد عمرت فى خلافة المتوكل على الله على يَدى على بن يحيى الأرمنى ، ثمَّ اخربتها الروم .

قالوا ، فكان الذي أحرق أنطاكية المحترقة ببلاد الروم ، عبَّاس بن الوليـد بن عـبـد الملك ، قـالوا : وتلّ جُبيّـر نُسِبت إلى رجل من فُرْس انطاكية كانت له عنده وقعة ، وهو من طرسوس على أقلِّ من ١٠ اميال، قالوا : والحـصن المعروف بذي الكلاع ، انَّمـا هو الحصن ذو القلاع لأنَّه على ثلاث قلاع فحرف اسمه ، وتفسير اسمه بالرومية الحصن الذي مع الكواكب . وقالوا : سـمّيت كنيسة الصُلح لأنَّ الروم لمَّا حـملوا صلحهم إلى الرشيد نزلوها ، ونُسب مرج حسين إلى حسين بن مُسلم الانطاكي ، وذلك أنَّه كانت له بـ وقعة ونكاية في العـدو ، قالوا : وأغـزى المهدى ابنه هارون الرشميد في سنة ١٦٣ فحاصم أهل ضَمَالُو وهي التي تدعوها العامَّة سَمَالُو ، فسألوه الامان لعشرة اهل ابيات ، فيهم القومس ، فاجابهم إلى ذلك ، وكان في شرطهم ان لا يفرق بينهم ، فانزلوا ببغداد على باب الشمَّاسية ، فسمُّوا موضعم سمَّالو فهو معروف ، ويقال : بل نزلوا على حكم المهدى ، فأستحياهم وجمعهم بذلك الموضع وامر أن يسمَّى سَمَالُوا ، وأمـر الرشيد فنودى على من بقى فى الحـصن فبيـعوا ، وأُخذ حُبِشي كان يشتم الرشيد والمسلمين ، فيصلب على برج من ابراجه .

وحدّ أنى أحمد بن الحارث الواسطى ، عن محمّد بن سعد ، عن الواقدى قال : لما كانت سنة ١٨٠ أمر الرشيد بابتناء مدينة عين زربة وتحصينها وندب إليها نُدبَة من أهل خراسان وغيرهم ، فأقطعهم بها المنازل ، ثم لما كانت سنة ١٨٣ أمر ببناء الهارونية ، فبنيت وشُجنت أيضاً بالمقاتلة ومن نزح إليها من المطوّعة ونُسبت إليه ، ويقال أنّه بناها في خلافة المهدى ، ثمّ أغّت في خلافته . قالوا : وكانت الكنيسة السوداء من حجارة سود بناها الروم على وجه الدهر ، ولها حسن قديم أخرب في ما أخرب ، فأمر الرشيد ببناء مدينة الكنيسة السوداء وتحصينها وندب اليها المقاتلة في زيادة العطاء .

والقاسم بن الرشيد مقيم بدابِق فاستاقوا مواشى أهلها وأسروا عدّة منهم والقاسم بن الرشيد مقيم بدابِق فاستاقوا مواشى أهلها وأسروا عدّة منهم فنفر إليهم أهل المصيّصة ، ومطوّعتها فاستنقذوا جميع ما صار إليهم وقتلوا منهم بشراً ، ورجع الباقون منكوبين مفلولين فوّجه القاسم من حصّن المدينة ورمّها ، وزاد في شحنتها ، وقد كان المعتصم بالله نقل إلى عين زَربة ونواحيها بشراً من الزّط الّذين قد كانوا غلوا على البطائح بين واسط والبصرة فانتفع اهلها بهم .

حدَّثنى أبو صالح الأنطاكي قال : كان أبو اسحاق الفزاري يكره شرى (١) أرض بالثغر ، ويقول غلب عليه قوم في بدء الأمر وأجلوا الروم

<sup>(</sup>۱) شری : ابتیاع .

عنه ، فلم يقتسموه ، وصار إلى غيرهم ، وقد دخلت فى هذا الأمر شبهة العاقل حقيق بتركها ، وكانت بالثغر ايغارات قد تحييَّفت ما يرتفع من أعشاره حتَّى قصرت عن نفقاته فأمسر المتوكل فى سنة ٢٨٤٣ بابطال تلك الايغارات فأبطلت .

#### فتوح الجزيرة

حدَّثنى داود بن عبد الحميد قاضى الرَّقَة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن مَيْمُون بن مهران قال : الجنزيرة كلُّها فتوح عياض بن غَنَّم بعبد وفاة أبى عبيدة ، ولاَّه آياها عمر بن الخطّاب ، وكان أبو عبيدة استخلفه على الشام ، فولَى عمر بن الخطَّاب يزيد بن أبى سفيان ، ثمَّ معاوية من بعده الشام ، وامر عياضاً بغزو الجزيرة .

وحدَّثنى الحسين بن الأسود ، قال حدَّثنا يحيى بن آدم عن عدَّة من الجنريين ، عن سليمان بن عَطَاء القرشى ، قال : بعث أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجيزيرة ، فمات أبو عبيدة وهو بها فولاً ، عسمر الباها بعد .

وحدَّ الله بن محمَّد قال : حدَّ الله عبد الله بن محمَّد قال : حدثنا النَّفَيْلي عبد الله بن محمَّد قال : لمَّا فتح عياض بن غنم الرُّهَا ، وكان أبو عبيدة وجَّهه وقف على بابها ، على فرس له كميت ، فصالحوه على أنَّ لهم هيكلهم وما حوله ، وعلى أن لا يحدثوا كنيسة ، الاً ما كان

لهم ، وعلى معونة المسلمين على عدوهم ، فان تركوا شيئاً مَّا شرط عليهم فبلا ذمَّة لهم ، ودخل أهل الجزيرة فيما دخل فيه أهل الرَّها . وقال : محمَّد بن سعد قال الواقدي : اثبت ما سمعنا في امر عياض ، انَّ ابا عبيـدة مات في طاعون عُمُواس سنة ١٨ ، واستخلف عيــاضاً فورد عليه كتاب عمر بتوليته حمص وقبُّ بين والجزيرة ، فسار إلى الجزيرة يوم الخميس للنصف من شعبان سنة ١٨ في خمسة ألاف ، وعلى مقدمته مُسْرَة بن مسروق العبسى ، وعلى مسمنته سعيد بن صامر بن حذيكم الجُمُحي ، وعلى ميسرته صَفُوان بن المُعَطَّل السُّلَمي ، وكان خالد بن الوليد على ميسرته ، ويقال أنَّ خالداً لم يسر تحت لواء أحد بعد أبي وبعضهم يزعم أنَّه مات بالمدينة وموته بحمص أثبت . قالوا : فانتهت طليعة عياض إلى الرُّقَّة فاغاروا عملي حاضر كان حولها للعرب ، وعلى قوم من الفلاّحين فأصابوا مغنماً ، وهرب من نجا من أولئك فدخلوا مدينة الرُّقَّة ، واقبل عياض في عسكره حتَّى نزل باب الرُّهَا وهو احد أبوابها في تعبئة ، فرُمَى المسلمون ساعة ، حتَّى جُرح بعضهم ، ثمَّ أنَّه تأخَّر عنهم لئلاً تبلُّغُه حجارتهم وسهامهم ، وركب فطاف حول المدينة ، ووضع على أبوابها روابط ، ثمُّ رجع إلى عسكره وبثُّ السرايا ، فحملوا يأتون بالأسرى من القرى ، وبالأطعمة الكثيـرة ، وكانت الزروع مستحصدة ، فلما مضت خمسة أيَّام ، أو ستَّة وهم على ذلك ارسل بطريق المدينة إلى

عدض بطلب الأمان ، قصالحه عياض على أن أمّن جميع أهلها على أنفسهم وذراريهم وآموالهم ومدينتهم وقال عياض ؛ الأرض لنا قد وطئناها وأحرزناها فأقرها في أيديهم على الخراج ، ودفع منها ما لم يردّه أهل الذمّة فرفضوه إلى المسلمين على العشر ووضع الجزية على رقابهم فالزم كلّ رجل منهم ديناراً في كل سنة ، وآخرج النساء والصبيان ، ووظف(۱) عليهم مع الدينار اقفزة من قمح ، وشيئاً من زيت ، وخل ، وعسل فلما ولي معاوية جعل ذلك جزية عليهم ، ثمّ أنهم فتحوا ابواب المدينة ، واقاموا للمسلمين سوقاً على باب الرهما ، فكتب لهم عياض :

بم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عياض بن غنم ، أهل الرقة يوم دخلها ، اعطاهم اماناً لانفسهم ، واموالهم وكنائسهم ، لا تخرب ولا تسكن إذا اعطوا الجزية التي عليهم ، ولم يحدثوا مغيلة ، وعلى أن لايحدثوا كنيسة ولا بيعة ، ولا يظهروا ناقوساً ولا باعوثاً ، ولا صليباً ، شهد الله وكفى بالله شهيداً . وختم عياض بخاتمه .. ويقال أن عياضاً الزم كل حالم من أهل الرقة أربعة دنانير ، والثبت أن عمر كتب بعد ألى عُمير بن سعد وهو واليه ، ان ألزم كل امرىء منهم اربعة دنانيز ، كما ألزم أهل اللهب . قالوا : ثم سار عياض إلى حراً ن فنزل بأجداًى وبعث مقدمته . فأغلق أهل حراً ن أبوابها دونهم ثم ، اتبعهم فلماً بربها بعث إليه الحرانانية من أهلها يعلمونه أن في أيديهم طائفة من نول بها بعث إليه الحرانانية من أهلها يعلمونه أن في أيديهم طائفة من

<sup>(</sup>١) رظف عليهم: فرض عليهم.

المدينة ، ويسألونه أن يصير إلى الرها فما صالحوه عليه من شئ قنعوا به وخلوا بينه وبين النصارى حتى يصيروا إليه ، وبلغ النصارى ذلك فارسلوا إليه بالرضى بما عرض الحرنانية وبذلوا ، فأتى الرها وقد جمع له اهلها فرموا المسلمين ساعة ، ثم خرجت مقاتلتهم فهزمهم المسلمون حتى الجاوهم إلى المدينة ، فلم ينشبوا(١) أن طلبوا الصلح والأمان فأجابهم عياض إليه وكتب لهم كتاباً نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عياض بن غنم ، لأسقف الرها انكم ان فتحتم لى باب المدينة على أن تؤدّوا إلى عن كل رجل ديناراً ، ومديى قمح ، فأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم ومن تبعكم وعليكم ارشاد الضال ، واصلاح الجسور والطرق ، ونصيحة المسلمين ، شهد الله وكفى بالله شهيداً .

وحدَّثنى داود بن عبد الحميد عن آبيه ، عن جدّه ، انَّ كتاب عياض لأهل الرُّهَا :

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من المسلمين لاهل الرها، انّى امنتهم على دمائهم واموالهم وذراريهم ونسائهم ومدينتهم وطواحينهم، اذا أدّوا الحق اللّه عليهم ان يصلحوا جسورنا ويهدوا ضالنا، شهد الله وملائكته والمسلمون، قال: ثمّ أتى عياض حرّان ووجّه صفوان بن المُعَطّل، وحبسيب بن مسلمة الفهرى إلى

<sup>(</sup>١) لم ينشبوا : لم يلبثوا .

سُمَيْسَاط ، فصالح عياض أهل حَرَّان على مثل صلح الرَّهَا ، وفتحوا له أبوابها وولأها رجلاً ، ثمَّ سار إلى سُمَيْسَاط فوجد صَفُوان ابن المُعَطَّل ، وحَبيب بن مَسَلَمة مقيمين ، وقد غَلَبًا على قرى وحصون من قراها وحصونها ، فصالحه أهلها على مثل صلح أهل الرَّهَا ، وكان عياض يغزو من الرَّهَا ثمَّ يرجع إليها . وحدَّثني محمَّد بن سعد ، عن الواقدي ، عن مَعمَر ، عن الزَّهري قال : لم يبق بالجزيرة موضع قدم الأفتح على عهد عمر بن الخطَّاب ( رضه ) على يدى عياض بن غنم ، فتح حرَّان والرَّهَا والرَّقة وقرقيسيًا ونصيبين وسنجار .

وحدَّثنى محمَّد ، عن الواقدى ، عن عبد الرحمن بن مَسْلَمة ، عن فُرات ابن سَلْمان ، عن ثابت بن الحجَّاج قال : فتح عياض الرَّقَة وحرَّان والرِّها ونَصِيبين ومَيَّافارقِين وقَرْقِيسِيا ، وقرى الفرات ومدائنها صلحاً ، والرِّها عنوة .

وحدّثنى محمّد ، عن الواقدى ، عن ثَوْر بن يزيد ، عن راشد بن سعد أنَّ عياضاً افتتح الجزيرة ومدائنها صلحاً وأرضها عنوة . وقد رُوى أنَّ عياضاً لمَّا أتى حَرَّان من الرَّقَة ، وجدها خالية قد انتقل أهلها إلى الرّها ، فلمًّا فتحت الرّها ، صالحوا عن مدينتهم وهم بها ، وكان صلحهم مثل صلح الرّها .

وحدَّثنى أبو أيُّوب السرَّقَى المؤدَب قال: حدَّثنى الحَـجَّاج بن أبى منيع الرُّصافى عن ابيه، عن جدَّه، قال: فتح عياض الرَّقَّة ثمَّ الرَّها، ثمَّ حَرَّان،

ثمُّ سَميساط على صلح واحد ، ثمَّ أتى سروج وراسكيف والأرض البيضاء ، فغلب على أرضها وصالح أهل حصونها على مثل صلح الرها ، ثمُّ انَّ سُمي ساط(١) كفروا ، فلمَّا بلغه ذلك رجع إليه فحاصرهاحتَّى فتحها ، وبلغه أنَّ أهل الرها قد نقضوا ، فلمَّا أناخ عليهم فتحوا له أبواب مدينتهم ، فدخلها وخلُّف بها عامله في جماعة ، ثمَّ أتى قُريًّات الفرات وهي جسر مُنْبِج وذواتها ، ففتحها على ذلك ، وأتى عين الوَرْدَةَ وهي رَأْسُ الْعَيْنِ فاستنعت عليه فتركها ، وأتى تلّ مَوْدِن ففتحها على مثل صلح الرها وذلك في سنة ١٩ ، ووجَّه عيـاض إلى قَرْقيـسياً حَبِيبَ بن مُسلَّمَة الفِهرى ، ففستحها صلحاً على مثل صلح الرُّقَّة ، وفتح عياض آمِد بغير قتال على مثل صلح الرها ، وفتح مَيَّاف ارقين على مثل ذلك ، ونتح حصن كَفَرْتُوثًا ، وفتح نَصيبين بعد قتال عملي مثل صلح الرها ، وفستح طُور عُبدين ، وحسمن مَارِدِين ودارا ، على مـثل ذلك ، وفستح قُرْدَى وبازَبْدَى ، على مشل صلح نَصِيبِين ، وأتاه بطريق الزُّورَان فـصالحه عن أوضـه على أتاوة وكلّ ذلك في سنة ١٩ ، وأيَّام من المحرَّم سنة ٢٠ ثمَّ سـار إلى أَرْزَن ففـتحـها على مـثل صلح نَصِيبـين ، ودخل الدرب فبلغ بدليس وجازها إلى خلاط وصلح بطريقها ، وانتهى إلى العين الحامضة من ارمينية فلم يعددُها ، ثمَّ عاد فضمَّن صاحب بدليس خراج خِلاط وجماجمها وما على بطريقها ، ثمَّ انَّه انصرف إلى الرُّقَّة ،

<sup>(</sup>١) يقصد أهل سمياط .

ومضى إلى حمص وقد كمان عمر ولاه ايّاها ، فمات سنة ٢٠ ورلى عمر سعيمد بن عامر بن حذى ، فلم يلبث إلاّ قليلاً حتَّى مات ، فمولى عمر عُمَير بن سعد الانصاري ففتح عين الوردة بعد قتال شديد .

وقال الواقدى : حدّثنى من سمع اسحاق بن أبى فروة يحدّث عن أبى وهب الجيشانى دَيلَم بن المُوسَع ، أنَّ عصر بن الخطّاب « رضه » ، كتب إلى عياض يأمره أن يوجّه عُمير بن سعد إلى عين الوردة ، فوجهه إليها فقدَّم الطلائع امامه ، فاصابوا قوماً من الفلاّحين وغنموا مواشى من مواشدى العدو ، ثمّ أنَّ أهل المدينة غلّقوا أبوابها ونصبوا العرّادات(۱) عليها ، فقتل من المسلمين بالحجارة والسهام بشر ، واطلع عليهم بطريق من بطارقتها فشتمهم ، وقال : لسنا كمن لقيتم ، ثمّ إنّها فتحت بعد على صلح .

حدثنى عمرو بن محمد عن الحجاج بن أبى منيع ، عن ابيه ، عن ابد ، عن جدّ قال : امتنعت رأس العين على عياض بن غنم ، ففتحها عُمير بن سعد ، وهو والى عمر على الجزيرة ، بعد أن قاتل أهلها المسلمين قتالا شديداً ، فدخلها المسلمون عنوة ، ثمّ صالحوهم بعد ذلك على أن دفعت الأرض اليهم ، ووضعت الجزية على رؤوسهم ، على كل رأس أربعة دنائير ، ولم تُسب تساؤهم ولا أولادهم .

<sup>(</sup>١) الهرَّادات : ج عرَّادة ، وهي آلة لرمي الحجارة .

وقال الحجّاج: وقد سمعت مشايخ من أهل رأس العين يذكرون أنَّ عُميراً لمّا دخلها قال لهم ، لا بأس لا بأس ، إلى الى الى الى الله ماناً لهم وزعم الهيشم بن عدى ، انَّ عمر بن الخطّاب « رضه » ، بعث أبا موسى الأشعرى إلى عين الوردة ، فغزاها بجند الجزيرة بعد وقاة عياض والثبت أنَّ عُميراً فتحها عنوة فلم تُسب وجعل عليهم الخراج والجزية ، وليم يقل هذا احمد غير الهيشم وقال الحجّاج بن أبى منيع جلا ولم يقل هذا احمد غير الهيشم وأعتمل المسلمون أراضيهم وإزدرعوها باقطاع .

وحدثنى محمد بن المفضل الموصلى عن مشايخ من أهل سنجار ، قالوا : كانت سنجار في ايدى الروم ، ثم أن كسرى المعروف بأبرويز اراد قتل مائة رجل من الفرس كانوا حملوا إليه بسبب خلاف ومعصية ، فكلم فيهم ، فأمر أن يوجهوا إلى سنجار ، وهو يومئذ يعانى فتحها فمات منهم رجلان ووصل إليها ثمانية وتسعون رجلاً ، فصاروا مع المقاتلة الذين كانوا بازائها ففتحوها دونهم واقاموا بها وتناسلوا ، فلماً انصرف عياض من خلاط وصار إلى الجزيرة ، بعث إلى سنجار ، ففتحها صلحا واسكنها قوماً من العرب ، وقد قال بعض الرواة أن عياضاً فتح حصنا من المؤصل ، وليس ذلك بثبت . قال ابن الكلبي عُمير بن سعد عامل عمر ، هو عُمير بن سعد بن شهيد بن عمرو واحد الأوس ، وقال الواقدي هو عُمير بن سعد بن شهيد بن عمرو واحد الأوس ، وقال الواقدي هو عُمير بن سعد بن شهيد بن عبيد ، وقتل أبوه سعد يوم القادسية ،

وسعد هذا هو الذي يروى الكوفيُون انَّه احد من جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ . قال الواقدى : وقد روى قوم أنَّ خالد بن الوليد ولى لعمر بعض الجزيرة فاطلى (١) في حمَّام بآمِد أو غيرها بشيء فيه خمر ، فعزله عمر وليس ذلك بثبت .

وحدَّثنى عمرو الناقد قال : حدَّثنى الحَجَّاج بن ابى منيع عن أبيه عن جدّ، عن ميمُون بن مِهْران قسال ، أخد الزيت والحل والطعام لمرفق المسلمين بالجزيرة مدَّة ، ثمَّ خفَّف عنهم واقتصر بهم على ثمانية وأربعين درهماً ، وأربعة وعشرين واثنا عشر ، نَظَراً من عمر للناس ، وكان على كلّ انسان مع جزيته مدًا قمح وقسطان من زيت وقسطان من خلّ .

وحدَّثنى عدَّة من أهل الرُّقَة ، قالوا : لمَّا مات عباض وولى الجزيرة سعيد بن عامر بن حِذيه ، بنى مسجد الرُّقة ومسجد الرُّها ثم توقّى فبنى المساجد بديار مُضر وديار ربيعة عُمير بن سعد . ثم لمَّا ولى معاوية الشام والجزيرة لعشمان بن عفّان «رضه» امره أن ينزل العرب بجواضع نائية عن المدن والقرى، ويأذن لهم فى اعتمال الأرضين التى لا حق فيها لأحد فأنزل بنى تميم الرابيه، وانزل المازجين والمديبر اخلاطاً من قيس وأسد وغيرهم ، وفعل ذلك فى جميع نواحى ديار مضر ، ورتب ربيعة فى ديارها على وفعل ذلك . وألزم المدن والقرى والمسالح من يقوم بحفظها ويذب (٢) عنها من أهل العطاء ثم جعلهم من عمّاله .

<sup>(</sup>١) اطُّلي : تلطُّخ .

<sup>(</sup>٢) يلب : يدافع ويناضل .

وحدَّثنى أبو حفص الشامى عن حمَّاد بن عمرو النَّصيبى قال : كتب عامل نَصيبِين إلى معاوية وهو عامل عثمان على الشام والجزيرة يشكو اليه انَّ جماعة من المسلمين عنَّ معه اصيبوا بالعقارب ، فكتب إليه يأمره أن يوظف على أهل كلِّ حيِّز من المدينة عدَّة من العقارب مسمَّاة في كلّ ليلة ففعل ، فكانوا يأتونه بها فيأمر بقتلها .

وحد الله القرنقساني عن أبي عبد الله القرنقساني عن أبي عبد الله القرنقساني عن أشياحه أن عُمير بن سعد لما فتح رأس العين سلك الخابور وما يليه حتى اتى قرنقيسيا ؟ وقد نقض أهلها فصالحهم على مثل صلحهم الأول ، ثم اتى حصون الفرات حصنا حسنا ففتحها على ما فتحت على قرنيسيا ، ولم يلق في شيء منها كثير قتال ، وكان بعض أهلها ربّماً رموا بالحجارة ، فلما فرغ من تلبس وعانات ، أتى الناوسة وآلوسة وهيت ، فوجد عمار بن ياسر ، وهو يومئذ عامل عمر بن الخطاب على الكوفة ، فوجد عمار بن ياسر ، وهو يومئذ عامل عمر بن الخطاب على الكوفة ، وقد بعث جيشاً يستغزى ما قوق الأنبار ، عليه سعد بن عمرو بن حرام الانصاري وقد أتاه أهل هذه الحصون فطلبوا الامان ، فأمنهم واستثنى على الكوفة .

وحددًّثنى بعض أهل العلم قدال: كنان الذى توجَّه إلى هيت والحصون التى بعدها من الكوفة مِدلاج بن عمرو السَّلَمي حليف بني عبد شمس ، وله صحبة ، فتولَّى فتحها رهو بنا(۱) الحديثة التى على الفُرات

<sup>(</sup>١) رالصواب : بني .

وولده بهيت وكان منهم رجل يكنَّى أبا هارون باقى الذكر هناك . ويقال : أنَّ مِذلاجاً كان من قبل سعد بن عمرو بن حَرَام ، والله أعلم .

قالوا : وكان موضع نهر سعيد بن عبد الملك بن مروان (وهو الذي يقال له سعيد الخير وكان يظهر نسكاً ) غيضة ذات سباع فاقطعه أيّاها الوليد فحفر النهر وعمَّر ما هناك ، وقال بعضهم ، الَّذَى اقطعه ذلك عمر ابن عبد العزيز . قالوا : ولم يكن للرَّافقة أثر قديم ، انَّما بناها أمير المؤمنين المنصور «رحه» سنة ١٥٥ على بناء مدينته بـبغداد ورتَّب فيها جنداً من أهل خراسان ، وجرت على يدى المهدى وهو ولى عهد ثمَّ انَّ الوشيد بني قصورها فكان بين الرُّقَّة والرافقة ، فضاء مزارع ، فلمَّا قدم على بن سليمان بن على والياً على الجزيرة نقل اسواق الرُّقَّة إلى تلك الأرض ، فكان سوق الرُّقَّة الأعظم فيما مضى يعرف بسوق هشام العتيق ثمُّ لمَّا قدم الرشيـد الرُّقَّة استزاد في تلك الأسـواق ، فلم تزل تجتبي مع الصوافي ، وأمَّا رُصاَفَة هشام بن عبد الملك أحدثها ، وكان ينزل قبلها الزَّيُّونَة ، وحفـر الهَنِيّ والمَرِيّ ، واحدث فيـها واسط الرَّقَّة ، ثمَّ إنّ تلك الضيـعة قبضت في أوّل الدولة ثمّ صارت لامّ جعفر رُبّيدة بنت جعفر بن المنصور ، فابتنت فيها القطيعة التي تنسب إليها وزادت في عمارتها ولم يكن للرُّحْبَة التي في أسفل قَرْقِيسِياً أثر قديم انَّما بناه واحدثها مالك بن طَوْق بن عَنَّابِ التغلبي في خلافة المأمون ، وكانت أَذْرَمَة من ديار ربيعة قرية قديمة فأخسلها الحسن بن عمر بن الخطَّاب التغلبي من صاحبها وبني

بها قصراً وحصَّنها ، وكانت كَفَرْتُوثا حصناً قديماً فاتَّخذها ولد أبى رِمْثَة منزلا فمدُّنوها وحصَّنوها .

حدّثنى مُعَافَى بن طاوس عن آبيه قال : سالت المشايخ عن أعشار بلك وديار ربيعة والبرية ، فقال هى أعشار ما أسلمت عليه العرب أو عمرّته من الموات الذى ليس فى يد احد أو رفضه النصارى ، فمات وغلت عليها الدخل فاقطعه العرب .

حدثنى أبو عفان الرقى عن مشايخ من كتاب الرقة وغيرهم . قالوا : كانت عين الرومية وماؤها للوليد بن عُفبة بن أبى مُعيط ، فأعطاها ابا زيد الطائى ، ثم صارت لأبى العباس أمير المؤمنين فأقطعها ميمون بن حمزة مولى على بن عبد الله بن عباس ، ثم ابتاعها الرشيد من ورثته وهى من أرض الرقة . قالوا : وكان ابن هبيرة أقطع غابة ابن هبيرة فقيضت وأقطعها يشر بن ميمون صاحب الطاقات ببغداد بناحية باب الشام ، ثم ابتاعها الرشيد وهى من أرض سروج ، وكان هشام اقطع عائشة ابنته قطيعة برأ سكيفا تُعرفُ بها فقبضت ، وكانت لعبد الملك وهشام قرية تدعى سكعوس ونصف قرية تدعى كفرجداً من الرها ، وكانت بحران للغمر بن يزيد تل عفراء وأرض تل مذابا(۱) وأرض المصلى وصوافى فى ربض حران ومستغلاتها ، وكان مسرج عبد الواحد حمى

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل .

المسلمين قبل أن تبنسى الحكث وزِبَطْرة ، فلمّا بنيتا استغنى بهما فعمر ، فضمة الحسين الخادم إلى الاحواز في خلافة الرشيد ، ثمّ توثّب الناس عليه فغلبوا على مزارعه حتّى قدم عبد الله بن طاهر الشام ، فرده إلى الضياع ، وقال أبو أيُّوب الرقى سمعت أن عبد الواحد الّذي نُسب المرج إليه ، عبد الواحد بن الحارث ابن الحكم بن أبى العاصى وهو ابن عمّ عبد الملك ، كان المرج له فجعله حى للمسلمين وهو الذى مدحه القطامي فقال :

أَهُلُ المَدْيِنَةَ لاَ يَحْزُنْكَ شَأْنُهُم ﴿ إِذَا تَخَطَّا عَبْدَ الْوَاحِدِ الأَجَلُ

# أَمْرُ نَصَارَى بِنِّي تَعَلِّب بِن وَائِل

حدثنا شيبان بن فَرُوح قال : حدثنا أبو عُوانة عن المغيرة عن السقاح الشيباني أن عمر بن الخطاب « رضه » آراد أن يأخذ الجزية من نصارى بني تغلب فانطلقوا هاربين ولحقت طائفة منهم ببعد من الأرض فقال النعمان بن رُرعة أو رُرعة بن النعمان ، أنشدُك الله في بني تغلب فانهم قوم من العرب ناتفون من الجزية ، وهم قوم شديدة تكايتهم فلا يُغن عدوك عليك بهم ، فأرسل عمر في طلبهم فردهم وأضعف عليهم الصدقة .

حدَّثنا شَيْبان قال : حدَّثنا عبد العزيز بن مُسْلِم قال : حدَّثنا لَيْث

عن رجل ، عن سعید بن جُبیر ، عن ابن عباس قال : لا توكل (۱۱) ذبائح نصاری بنی تغلب ولا تنكح نساؤهم لیسوا مناً ولا من اهل الكتاب .

حد "ثنا عبّاس بن هشام عن أبيه عن عُوانة بن الحكم وأبى مخنف قالا: كتب عُميسر بن سعد إلى عمر بن الخطّاب « رضه » يعلمه أنّه اتى شقّ الفُرات الشامى ؛ ففتح عانات وسائر حصون الفرات ، وإنه اراد مَن هناك من بنى تغلب على الاسلام فأبوه وهموا باللحاق بأرض الروم وقبلهم ما أراد مَن فى الشقّ الشرقى عل ذلك ، فامتنعوا منه وسالوه أن يأذن لهم فى الجلاء واستطلع رأيه فيهم ، فكتب إليه عمر « رضه » يأمره أن يضعف عليهم الصدقة التى تؤخذ من المسلمين فى كلّ سائمة وأرض ، وأن أبوا ذلك حاربهم حتى يبيدهم أو يُسلموا ، فقبلوا أن يؤخذ منهم ضعف الصدقة ، وقالوا أمّا إذ لم تكن جزية كجرية الأعلاج ، فانًا نرضى ونحفظ ديننا .

حدثنی عمرو الناقد قال ، حـدثنی أبو معاویة ، عن الشیبانی ، عن السفاّح ، عن داود بن کُردُوس قال : صـالح عمر بن الخطّاب بنی تغلب بعد ما قطعوا الفرات وارادوا اللحاق بارض الروم علی آن لا یصبغوا صبیًا ولا یکرهوه علی دینهم وعلی أن علیهم الصدقة مـضعفة . قال : وکان داود بن کُردُوس یقول لیست لهم ذمّة ، لانهم قد صبغوا فی دینهم یعنی

<sup>(</sup>١) أي : لا تؤكل .

المعمودية . فحدَّثني الحسين بن الأسود قال : حدَّثنا يحيى بن أدم عن ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد الأيلى ، عن الزُّهرى ، قال ليس فى مواشى أهل الكتاب صدقة ، إلاَّ نصارى بن تغلب أو قال نصارى العرب الذين عامَّة أموالهم ، المواشى فانَّ عليهم ضعف ما على المسلمين .

حدثنا سعيد بن سليمان سعدويه عن هُشيم عن مُغيرة ، عن السفاح ابن المُثنى ، عن رُرْعة بن النعامان ، الله كان كلم عمر فى نصارى بنى تغلب ، وقال قوم عرب ناتفون من الجزية وانما هم أصحاب حروث ومواش ، وكان عمر قد هم أن يأخذ الجنية منهم ، فتفرقوا فى البلاد فصالحهم على أن أضعف عليهم ما يؤخد من المسلمين من صدقاتهم فى الأرض ، والماشية ، واشترط عليهم ان لا ينصروا اولادهم . قال مُغيرة فكان على «عم»(۱) يقول : لئن تفرعت لبنى تغلب ليكونن لى فيهم رأى فكان على «عم»(۱) يقول : لئن تفرعت لبنى تغلب ليكونن لى فيهم رأى لا قتلن مقاتلتهم ولاسبين ذريتهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم اللهة حين نصروا أولادهم .

وحد تنى أبو نصر الثَّمَّار قال : حد تنا شريك بن عبد الله ، عن ابراهيم بن مهاجر ، عن زيادة بن حُدير الأُسدى ، قال : بعثنى عمر إلى نصارى بنى تغلب آخذ منهم نصف عشر أموالهم ، ونهانى أن أعشر مسلماً أو ذميًّا يؤدّى الخراج .

حدَّثنى محمَّد بن سعد عن الواقدى ، عن ابن أبى سَبْرَة ، عن عبد الملك بن نَوفَل ، عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث ، أنَّ عثمان أمر أن

<sup>(</sup>١) عم : عليه السلام .

لا يقبل من بنى تغلب فى الجزية إلا الذهب والفضّة ، فجاء الثبت أنَّ عمر أخذ منهم ضعف الصدقة فرجع عن ذلك . قال الواقدى ، وقال سفيان الثورى ، والأوزاعى ، ومالك بن أنس ، وابن أبى ذئب ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، يؤخذ من التغلبى ضعف ما يؤخذ من المسلم فى أرضه وماشيته وماله ، فأمّا الصبيّ والمعتوه منهم ، فأن أهل العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من أرضه ، ولا يأخذون من ماشيته شيئاً ، قال أهل الحجاز : يؤخذ ذلك من ماشيته وأرضه ، وقالوا جميعاً أنّ سبيل ما يؤخذ من أموال بنى تغلب سبيل مال الخراج ، لأنه بدل من الجزية .

## الثغور الجررية

قالوا: لمّا إستخلف عثمان بن عفّان « # » كتب إلى معارية بولايته الشام ، وولّى عُمير بن سعد الأنصارى الجزيرة ، ثمّ عزله وجمع لمعاوية الشام ، والجزيرة وثغورهما ، وامره ان يغزو شمشاط وهى أرمينية الرابعة أو يُغزيها ، فوجّه إليها حبيب بن مسلمة الفهرى ، وصفوان بن مُعطّل السّلمى ، ففتحاها بعد أيّام من نزولهما عليها على مثل صلح الرها . وأقام صفوان بها ، وبها توفّى فى آخر خلافة معاوية ، ويقال : بل غزاها معاوية نفسه ، وهذان معه قولاً ها صفوان ، فأوطنها وتوفّى بها ، قالوا : وقد كان قُسطنطين الطاغية اناخ عليها بعد نزوله فى ملطيّة فى سنة قالوا : وقد كان قُسطنطين الطاغية اناخ عليها بعد نزوله فى ملطيّة فى سنة

١٣٣ فلم يمكنه فيها شيء ، فاغار على ما حولها ثمَّ انصرف ، ولم تزل شيمُشاط خراجيَّة حتَّى صيَّرها المتوكل على الله « رحه » ، عشريَّة اسوة غيرها من الثغور .

وقالوا : غزا حَبيب بن مُسلَّمَة حـصن كُمْخ ، بعد فتح شمساط فلم يقدر عليـه ، وغزاه صَفُوان فلم يمكنه فتحـه ، ثمَّ غزاه في سنة ٥٩ وهي السنة التي مات فيها ومعمه عُمَير بن الحُبَّابِ السُّلَمي فعلا عُمَيـر سوره ، ولم يزل يجالد عليه وحده حتَّى كشف الروم ، وصعد المسلمون ، ففتحُه لعُميَر بن الحُبَاب ، وبذلك كان يفخر ويُفخَر له . ثمَّ أن الروم غلبوا عليه ففتحه مَسْلَمَة بن عبد الملك ، ولم يزل يفتح وتغلب الروم عليه ، فلمًّا كانت سنة ١٤٩ ، شخص المنصور على بغداد حتَّى نزل حَديثة المُوْصِل ، ثمَّ أغزى منها الحسن بن قَحْطَبَة ، وبعده محسمَّد بن الأشعث ، وجعل عليهما العبَّاس بن محمَّد ، وأمره أن يغزو بهم كُمخ ، فمات محمَّد بن الأشعث بآمد ، وسار العبَّاس والحسن حتَّى صارا إلى مَلَطيَّة فحملا منها الميرة ، ثمَّ اناخا على كَمْح ، وأمر العبَّاس بنصب المنجنيق عليه ، فجعلوا على حصنهم خشب العرعر لئلاً يضرُّ به حجارة المنجنيق ، ورموا المسلمين فقتلوا منهم بالحجارة مائتي رجل فاتَّخذ المسلمون الدبابات ، وقاتلوا قتالا شديداً حتَّى فـتحوه ، وكان مع العبَّاس بن محمَّد ابن على في غـزاته هذه مَطَر الـورَّاق ، ثمَّ إِنَّ الروم اغلقـوا كَمْح ، فلمًّا كانت سنة ١٧٧ غـزا محمَّد ابن عـبد الله بن عبـد الرحمن بن أبي عُمرة

الانصارى ، وهو عامل عبد الملك ابن صالح على شمشاط ، ففتحه ودخله لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر من هذه السنة ، فلم يزل مفتوحاً حتى كان هيج محمد بن الرشيد فهرب اهله ، وغلبت عليه الروم ، ويقال : أنَّ عبيد الله بن الأقطع دفعه إليهم ، وتخلص ابنه وكان اسيراً عندهم ، ثمَّ أنَّ عبد الله بن طاهر فتحه في خلافة المأمون ، فكان في أيدى المسلمين حتى لطف قوم من نصارى شمشاط وقاليقلاً وبِقراط بن أشوط بطريق خلاط في دفعه إلى الروم والتقرب إليهم بذلك بسبب ضياع لهم في عمل شمشاط .

#### ملطية

وقالوا: وجّه عِاض بن غَنْم ، حَبيب بن مَسْلَمَة الفهرى ، من شمئاط إلى مُلَطّية ففتحها ، ثمّ أخلقت . فلمّا ولى معاوية الشام والجزيرة وجّه إليها حَبيب بن مَسْلَمَة ، ففتحها عنوة ورتّب فيها رابطة من المسلمين مع عاملها وقدمها معاوية وهو يريد دخول الروم ، فشحنها بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرهما فكانت طريق الصوائف . ثمّ أنّ أهلها انتقلوا عنها في آيّام عبد الله بن الزبير ، وخرجت الروم فشعّتنها(۱) ثمّ تركتها فنزلها قوم من النصارى من الأرمن والنبط .

وحـدَّثني محـمَّد بن سـعـد ، عن الواقدى في إسـناده قال : كـان

 <sup>(</sup>١) شعث الشيء : فرقه .

المسلمون نزلوا طرندة بعد أن غزاها عبد الله بن عبد الملك سنة ٨٣ وبنوا بها مساكن وهي من مُلَطِّيَّة على ثلاث مراحل واغلة في بلاد الروم ، وملَطيَّة يومئد خراب ليس بها الآناس من أهل الدُّمَّة من الأرمن وغيرهم ، فكانت تأتيهم طالعة من جند الجزيرة في الصيف ، فيقيمون بها إلى أن ينزل الشــتاء ، وتــقط الثلوج ، فإذا كــان ذلك قفلوا ، فلمَّا ولي عمر بن عبد العزيز «رضه» رحّل أهل طرندة عنها وهم كارهون ، وذلك لاشفاقه عليهم من العدو"، واحتملوا فلم يدعوا لهم شيئاً حتَّى كسروا خوابي الخلّ والزيت ، ثمَّ أنزلهم مَلَطِيَّة ، واخرب طرندة ، وولَّى على مُلَطَّيَّة جَعُونَة بن الحارث أحد بني عامر بن صَعْصَعَة . قالوا : وخرج عشرون الـفاً من الروم في سنة ١٢٣ ، فنــزلوا على مُلَطيَّة فاغلق أهلها أبوابها وظهر النساء عملي السور عليهنُّ العمالم فقاتلن ، وخرج رسول لاهل مُلَطيَّة مستغيثاً ، فركب البريد وسار حتَّى لحق بهشام بن عبد الملك وهو بالرَّصافة ، فندب هشام الناس إلى مَلَطيَّة ، ثمَّ أتاه الخبر بأنَّ الروم قد رحلت عنها ، فدعا ، فدعا الرســول فأخبره ، وبعث معه خيلاً ليرابط بها ، وغزا هشام نفسه ثمَّ نزل مَلَطيَّة وعسكر عليها حتَّى بُنيت ، فكان بمرُّه بالرُّقَّة دخلها متقلَّداً سيفاً ، ولم يتقلَّده قبل ذلك في أيَّامه .

قال الواقدى : لمَّا كانت سنة ١٣٣ اقبل قُسطَنْطِين الطاغية عامداً لَلطِيَّة ، وكَمْخ يومئذ فى أيدى المسلمين وعليها رجل من بنى سُلَيم ، فبعث أهل كَمْخ الصريخ إلى أهل مَلَطِيَّة ، فخرج إلى الروم منهم ثمانى

مائة فارس ، فـواقعهم خيل الروم فـهزمتهم ، ومـال الرومي فأناخ على مَلَطيَّة فحصر من فيها والجزيرة يومئــذ مفتونة ، وعاملها موسى بن كعب بحَرَّان فوجّهوا رسولا لهم إليه ، فلم يمكنه إغاثتهم ، وبلغ ذلك قُسْطَنْطين ، فقال لهم : يا أهل ملطيّة ، انّى لم آتكم إلاّ على علم بأمركم ، وتشاغل سلطانكم عنكم ، انزلوا على الأمان واخلوا المدينة اخربها ، وامضى عنكم ، فأبوا عليه ، فوضع عليها المجانيق ، فلمًّا جهدهم البلاء ، واشتدُّ عليم الحصار ، سألوه أن يوثق لهم ففعل ، ثمُّ استعدُّوا للرحلة ، وحملوا ما استدقّ لهم والقوا كئيراً عَّا ثقل عليهم في الآبار والمخابى ، ثمَّ خرجوا ، وأقام لهم الروم صفَّين من باب المدينة إلى منقطع اخرهم مخترطي السيوف طرف سيف كل واحد منهم مع طرف سيف الذي يــقابله حتَّى كــأنَّها عــقد قنطرة ، ثمَّ شــيَّعوهم حــتَّى بلغوا مأمنَهم وتوجُّهـوا نحو الجزيـرة فتفـرُّقوا فيـها ، وهدم الروم مَلَطيَّة ، فلم يبقوا منها الاَّ هُرِياً فإنَّهم شعَّثوا منه شيئاً يسيراً ، وهدموا حصن قَلُوذِيَة . فلمًّا كانت سنة ١٣٩ ، كتب المنصور إلى صالح بن على يأمره ببناء مَلَطيَّة وتحصينها ، ثمَّ رأى أن يوَّجه عبد الوهَّاب بن إبراهيم الامام واليَّا على الجنزيرة وتغورها فتوجّه في سنة ١٤٠ ومعه الحسن بن قَحْطَبَة في جنود أهل خراسان ، فقطع البعوث على أهل الشام والجنزيرة ، فتوافى معه سبعون ألفاً ، فعسكر على ملَطيَّة ، وقد جمع الفَعلة من كلّ بلد ، فأخذ في بنائها وكان الحسن بين قَحْطَبَة ، ربَّما حمل الحجر حتَّى يناوله البنَّاء ، وجعل يغدَّى الناس ويعشيهم من ماله مُبُرزاً مطابخَهُ ، فعاظ ذلك

عبد الوهاب فكتب إلى أبي جعفر يعلمه أنَّه يطعم الناس، وأنَّ الحسن يطعم أضعاف ذلك إلتماساً لأن يَطُوله ويُفسد ما يصنع ويُهجنه بالاسراف والرياء ، وأَنَّ له مناديــن ينادون الناس إلى طعــامــه ، فكتب اليــه أبو جعفر ، ياصبي يُطعم الحسن من ماله ، وتُطعم من مالي ما أتبت الأ من صغر خطرك وقَّلة همَّتك ، وسـفه رأيك ، وكـتب إلى الحسين ان اطعم ولا تتَّخذ منادياً ، فكان الحسن يقول من سبق إلى شرفة فله كذا ، فجدً الناسُ في العمل حتَّى فرغوا من بناء مَلَطيَّة ومسجدها في ستة أشهر ، وبُني للجند الَّذين أسكنوها لكلّ عرافة بيتان سفليَّان ، وعُلّيَّتان فوقهما ، واصطبل (والعرافة عشرة نفر إلى خمسة عشر رجلاً ) ، وبني لها مسلحة على ثلاثين ميلاً منها ، ومسلحة على نهر يدعى قُباقب ، يدفع في الفُرات واسكن المنصور مَلَطيَّة أربعة ألف مـقـاتل من أهل الجزيرة ، لانَّهـا من ثغــورهم على زيادة عــشرة دنانير فـــى عطاء كلّ رجـل ، ومعـونة مائة دینار سوی الجعل الَّذی یتجاعله القبائل بینها ، ووضع فیها شحنتها مـن السلاح ، وأقطع الجند المزارع وبني حصن قَلُوذيَة ، وأقبل قُسطَنطين الطَّاغية في أكثر من مائة ألف فنزل جَيْحان فبلغه كثرة العرب فأحجم عنها .

وسمعتُ من يــلكر آنَّه كان مع عبد الوهّاب في هذه الـغزاة نصر بن مالك الخُزاعي ، ونصر بن سَعْد الكاتب مولى الأنصار فقال الشاعر : تكنَّفُكَ النَّصرانِ نَصْرُ بْنُ مَالِكِ وَنَصْرُ بْنُ سَعْدٍ عَزَّ نَصْرُكَ مِنْ نَصْرِ

وفي سنة ١٤١ أُغْزَى مــحـمَّد بن إبراهيم مَلَطِيَّة في جـند من أهل خراسان ، وعملى شرطته المُسَيَّب بن زُهيَر ، فـرابط بها لئلاَّ يطمع فيــها العدر فتراجع إليها من كان باقياً من أهلها ، وكانت الروم عرضت لَمُلطِيَّة في خلافة الرشيد فلم تقدر عليها وغزاهم الرشيد «رحه» ، فأشجاهم وقمعهم . وقالوا : وجَّه أبو عبيدة ابن الجرَّاح ، وهو بمُنْبِح خالد بن الوليـد إلى ناحية مُرْعَش فـفتح حصنهـا على أن جلا أهله ثمُّ اخربه وكان سفيان بن عُون الغامدي لمَّا غزا الروم في سنة ٣٠ ، رحل من قبل مُرْعَش فساح في بلاد الروم وكان معاوية بني مدينة مرعش ، واسكنها جندا ، قلما كان موت يزيد بن معاوية كثرت غارات الروم عليهم فانتقلوا عنها ، وصالح عبد الملك الروم بعد موت ابيه مروان بن الحكم وطلبه للخلافة على شيء كان يؤدّيه اليهم ، فلمَّا كانت سنة ٧٤ غـزا محـمَّد بن مـروان الروم وانتقض الصلح ، ولمَّا كــانت سنة ٧٠ غــزا الصائفة أيضاً محمد بن مروان وخرجت الروم في جمادي الأولى من قبل مُرْعُش إلى الاعماق فزحف اليهم المملمون وعليهم أبان بن الوليد بن عُقْبَةً بن أبى مُعَيَط ومعه دينار بن دينار مولى عبد الملك بن مروان ، وكان على فِنْسُرين وكـورها فالتقوا بعـمق مُرْعَش فاقتتلوا قـتالا شديداً ، فهُزُمت الروم وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون وكان دينار لقي في هذا العام جماعة من الروم بجسر يُغْرا ، وهو من شِمْشاط على نحو من عشرة أميال ، فظفر بهم ، ثمَّ أنَّ العبَّاس بن الوليد بن عبد الملك صار إلى

مَرْعَش فعمَّرها وحصَّنها ، ونقل الناس إليها وبنى لها مسجداً جامعاً ، وكان يقطع في كلِّ عام على أهل قنَّسْرين بعثاً إليها .

فلماً كانت أيام مروان بن محمد وشغل بمحاربة أهل حمص خرجت الروم وحصرت مدينة مَرْعَش حتى صالحهم أهلها على الجلاء ، فخرجوا نحو الجزيرة وجند قنسرين بعيالاتهم ، ثم الحربوها ، وكان عامل مروان عليها يومشذ الكوثر بن رُفّر بن الحرث الكلابي ، وكان الطاغية يومئذ قُسطنطين بن اليون ، ثم لمّا فرغ مروان من امر حمص وهدم سورها بعث جيشاً لبناء مَرْعَش فبنيت ومُدّنت فخرجت الروم في فتنه فاخربتها ، فبناها صالح بن على في خلافة أبي جعفر المنصور وحصنها وندب الناس اليها على زيادة العطا ، واستخلف المهدى فزاد في شحنتها وقوى أهلها .

حدَّنى محمد بن سعد عن الواقدى ، قال خرج ميخائيل من درب الحكدَث فى ثمانين الفا فأتى عمق مرْعَش فقتل وأحرق وسبى من المسلمين خلقا ، وصار إلى باب مدينة مرْعَش وبها عيسى بن على ، وكان قد غزا فى تلك السنة فخرج إليه موالى عيسى ، واهل المدينة ومعاتلتهم ، فرشقوه بالنبل والسهام فاستطرد لهم حتى إذا نحاهم عن المدينة كر عليهم فقتل من موالى عيسى ثمانية نفر ، واعتصم الباقون بالمدينة فأغلقوها فعاصرهم بها ، ثم انصرف حتى نزل جيحان وبلغ الخبر ثمامة بن الوليد العبسى وهو بدابق ، وكان قد ولى الصائفة سنة ١٦١ فوجه إليه خيلاً

كثيفة فأصيبوا الاَّ من نجا منهم فأحفظ ذلك المهدى وأحتفل لاغزاء الحسن بن قَحْطَبَة في العام المقبل وهو سنة ١٦٢ .

قالوا : وكان حصن الحَدَث مَّا فتح آيَّام عـمر فتحه حَبيب بن مُسلَّمَة من قبل عِياض بن غَنْم ، وكان معاوية يتعهَّده بعد ذلك وكان بنو أميَّة يسمُّون درب الحَدَث السلامة للطيرة ، لأنَّ المسلمين كانوا أُصيبوا به ، فكان ذلك الحدث فيما يقول بعض الناس ، وقال قوم لقى المسلمين غلام حدث على الدرب قفاتلهم في أصحابه فقيل درب الحدث ، ولمَّا كان زمن فتنة مروان بن محمَّد ، خرجت الروم فهدمت مدينة الحَدَث وأجلت عنها أهلها ، كما فعلت بملطية ، ثمَّ لمَّا كانت سنة ١٦١ خرج ميخائيل إلى عمق مُرْعَش ووجَّه المهدى الحسن بن قُحطَّبَة ساح في بلاد الروم فشقلت وطأته على اهلها ،حتَّى صوَّروه فـى كنائسهم ، وكــان دخوله من درب الحدث ، فنظر إلى موضع مدينتها فأخبر أنَّ ميخائيـل خرج منه فارتاد الحسن موضع مدينته هناك ، فلمَّا انصرف كلُّم المهدى في بسنائها وبناء طُرَسوس فأمر بتقديم بناء الحدث وكان في غزاة الحسن هذه مُنْدَل العَنْزى المحدّث الكوفي ومُعنّمر بن سليمان البصرى فأنشأها على بن سليمان بن على ، وهو على الجنزيرة وقنسرين وسميت المحمَّديَّة وتوفى المهدى مع فراغهم من بنائها فهي المهديَّة والمحمَّديَّة ، وكان بناؤها باللبن وكانت وفاته سنة ١٦٩ ، واستخلف موسى الهادى ابنه ، فعزل علىَّ بن سليمان وولَّى الجزيرة وقِنْسُرِين مـحمَّد بن إبراهيم بـن محمَّد بن على وقــد كان

على بن سليمان فرغ من بناء مدينة الحدث ، وفرض لها فرضاً من أهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين ديناراً من العطاء ، وأقطعهم الماكن وأعطى كل امرىء ثلثمائة درهم ، وكان الفراغ منها في سنة ١٦٩ ، وقال أبو الخطاب فرض على بن سليمان بمدينة الحدث ، لاربعة ألف فأسكنهم إيّاها ، ونقل إليها من ملطيّة ، وشمشاط وسُميساط وكينسوم ودلُوك ورعبان ، ألفى رجل .

قال الواقدى ولما بنت مدينة الحدث هجم الشتاء والثلوج وكثرت الأمطار ولم يكن بناؤها بمستوثق منه ولا محتاط فيه فتشلمت المدينة وتشعنت ونزل بها الروم فتفرق عنها من كان فيها من جندها وغيرهم ، وبلغ الخبر موسى فقطع بعثاً مع المُسيّب بن زُهير ، وبعثاً مع روح بن حاتم ، وبعثاً مع حمزة بن مالك ، فحمات قبل أن ينفذوا . ثم ولى الرشيد الخلافة فأصر ببنائها وتحصينها وشحنتهما واقطاع مقاتلتها المساكن والقطائع .

وقال غير الواقدى اناخ بطريق من عظماء بطارقة الروم فى جمع كثيف على مدينة الحدث حين بنيت . وكان بناؤها بلبن قد حُمل بعضها على بعض واضرب به الثلوج وهرب عاملها ومن فيها ودخلها العدو فحرق مسجدها وأخربها وأحتمل أمتعة اهلها ، فبناها الرشيد حين استخلف .

وحـدَّثنى بعض أهل مُنْبِج قال ، أنَّ الرشـيد كـتب إلى محـمَّد بن

إبراهيم بإقراره على عمله فسجرى أمسر مدينة الحسدث وعمارتها من قبل الرشيد على يده ثمَّ عزله ، قالوا : وكان مالك بن عبد الله الحَثْعَمى الذي يقال له مـالك الصوائف وهو من أهل فِلسُطين غــزا بلاد الروم سنة ٤٦ وغنم غنائم كثيرة ثمَّ قفل ، فلمَّا كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلاً بموضع يدعى الرَّهُوة ، اقام فيها ثلاثاً فباع الغنّائم وقسم سهام الغنيمة ، فسميِّت تلك الرهوة رَهُوهَ مالك . قالوا : وكمان مرج عميد الواحد حمى لخيل المسلمين فلمَّا بني الحدث وزبطرة استخنى عنه فازدرع(١) ، قالوا : وكانت زَبَّطُرَة حصناً قديماً روميـاً ففتـح مع حصن الحدث القديم ، فتحه حَبيب بن مُسلّمة الفهرى وكان قائماً إلى أن اخربته الروم في أيام الوليد بن يزيد فبني بناء غـير مُحكم ، فأناخت الروم عليه في أيَّام قنتة مروان بن منحمَّد فهندمت فبناه المنصور ثمَّ خرجت إليه فشعَّلته ، فبناه الرشيد على يدى محمَّد بن إبراهيم وشحنه ، فلمَّا كانت خلافة المأمون طرقه الروم فشعُّشوه ، واغاروا على سرح اهله فاستاقوا لهم مواشى فأمر المأمون بمرمَّته وتحصينه . وقدم وفد طاغية الروم في سنة ٢١٠ يسأل للصلح فلم يجبه إليه ، وكتب إلى عمَّال الثغور فساحوا في بلاد الروم فأكثروا فيها القتل ودوَّخوها ، وظفروا ظفراً حسناً الأَّ أنَّ يَفْظان بن عبد الأعلى بن أحمد بن يزيد بن أسيد السُّلَمي أصيب ، ثمُّ خرجت الروم إلى زبَطْرَة في خلافة المتعصم بالله أبي إسـحق بن الرشيد فــفتـلوا

<sup>(</sup>١) اؤدرع: طرح الزرعة أي البدر في الأرض.

الرجال وسبوا النساء وأخربوها فاحفظه ذلك وأغضبه فغزاهم حتَّى بلغَ عَمُّوريَّة ، وقد أخرب قبلها حصوناً فأناخ عليها ، حتَّى فتحها فقتل المقاتلة وسبى النساء والذريّة ثمَّ أخربها وأمر ببناء زَبُطَرَة وحصَّنها وشحنها فرامها الروم بعد ذلك فلم يقدروا عليها .

وحد ثنى أبو عمرو الباهلى وغيره قالوا: نُسب حصن مُنصور إلى منصور بن جَعُونَة بن الحارث العامرى من قيس وذلك أنّه تولّى بناءه ومرمّته ، وكان مقيماً به ايّام مروان ، ليردّ العدرّ ومعه جند كليف من أهل الشام والجزيرة ، وكان منصور هذا على أهل الرّها حين امتنعوا في أوّل الدولة في حصرهم المنصور ، وهو عامل أبى العبّاس على الجنزيرة وأرمينية فلمّا فتحها هرب منصور ، ثمّ أومن فظهر فلمّا خلع عبد الله بن على أبا جعفر المنصور ولاّه شرطته ، فلمّا هرب عبد الله إلى البصرة استخفى فدل عليه في سنة ١٤١ فأتى المنصور به فقتله بالرقة منصرفه من بيت المقدس ، وقوم يقولون أنّه أومن بعد هرب ابن على فظهر ثم وجدت له كتب إلى الروم بغش الاسلام ، فلمّا قدم المنصور الرقّة من انصرف بيت المقدس سنة ١٤١ وجّه من أتاه به فضرب عنقه بالرقة ، ثم انصرف إلى المهاشميّة بالكوفة .

وكان الرشيد بني حصن منصور وشحنه في خلافه المهدي .

### نقلُ ديوان الرومية

قالوا ولم يزل ديوان الشام بالرومية حتى ولى عبد الملك بن مروان فلماً كانت سنة ٨١ أمر بنقله ، وذلك أن رجلاً من كتاب الروم احتاج ان يكتب شيئاً فلم يجد ماء فبال فى الدواة ، فبلغ ذلك عبد الملك فأدبه وأمر سليمان بن سعد بنقل الديوان ، فسأله أن يعينه بخراج الأردُن سنة ففعل ذلك وولاه الأردُن فلم تنقض السنة حتى فرغ من نقله وآتى به عبد الملك فدعا بسرجون كاتب فعرض ذلك عليه فغمة ، وخرج من عنده كثيباً ، فلقيه قوم من كتاب الروم ، فقال اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة ، فقد قطعها الله عنكم ، قال ، وكانت وظيفة الأردُن التي قطعها معونة مائة ألف وثمانين آلف دينار ، ووظيفة فلسطين ثلاثمائة الف ، وخمص مع قسرين الف دينار ، ووظيفة دمشق أربعمائة آلف دينار ، ووظيفة حمص مع قسرين والكور التي تدعى اليوم العواصم ، ثماني مائة ألف دينار .

## فتوح أرمينية

حدَّثنى محمَّد بن اسماعيل من ساكنى بَرْذَعَة وغيره عن أبى بَراء عنبَسَة ابن بُحر الارمنى .

وحـدَّثنى محـمَّد بن يِشْر القالى عن أشـياخـه وبَرْمَك بن عبـد الله الدَّيلى ، ومـحمَّد بن المُخَيِّس الخِلاطى وغـيرهم عن قـوم من أهل العلم

بأمور أرمينية سفتُ حديثهم ، ورددتُ من بعضه على بعض قالوا : كانت شمشاط وقاليقًالا وخلاط وأرجيش وباجنيس تدعى أرمينية الرابعة، وكانت كورة البُسفُرَّجَان ودَبيل ، وسراج طَيْر ، وبَغْرُونَد ، تــدعى أرمينية الثالثة ، وكانت جُرزان ، تدعى أرمينية الثانية ، وكانت السيسَجان وأرَّان تدعى أرمينيـة الأولى ، ويقال كانت شمشـاط وحدها أرمينيـة الرابعة ، وكانت قاليفكا وخلاط وأرجيش وباجُّيس تــدعي ارمينية الثالثـة ، وسسراج طير وبغروند ودبيل والبُسْفُرجان تدعى أرمينية ، وسيسبجان وأرَّان وتَفْلِيس تدعى أرمينية الأولى ، وكانت جُرزان وأرَّان في أيدى الخَرَر ، وسائر أرمينية في أيدى الروم يتولأها صاحب أرْمُنِيَاقُس، وكانت الحَزَر ، تخرج فتغير وربّما بلغت الدّينُور فوجّه فُباذ بن فِيرُور الملك قائداً من عظماء قـوَّاده في اثني عشــر الفا ، فــوطيءَ بلاد أرَّان وفتح ما بــين النهر الَّذي يعرف بالرُّسِّ إلى شُرُوان ، ثمُّ أن قُباذ لحق به فبني بـــأرَّان مدينة البَيْلَقَانَ ، ومدينة بَرْذَعَة وهي مدينة الثغر كلَّه ، ومدينة قَبَّلَة، وهي الخَرْر، ثمَّ بني سدُّ اللَّبن فيما بين أرض شَروان ، وباب اللَّان ، وبني على سدٌّ اللبن ثلاثمائة وستيِّن مدينة ، خربت بعد بناء الباب والأبواب ، ثم أنَّه ملك بعد قُساد ابنه أنُوشروان كسرى ابن قُباد فبني مدينة الشابران ومدينة مُسْقَطَ، ثمَّ بني مدينة الباب والأبواب وإنَّما سمِّيت أبواباً لانها بنيت على طريق في الجــبل ، وأسكن مــا بني من هــذه المواضع قوماً سمَّاهم . السياسيجين ، وبنى بأرض أرَّان ابواب شكَّن والقَميبَران وأبواب الدُّودَانِيَّة

، وهم أمسه يزعمسون أنَّهم من بني دُوداَن بن أَسد بن خُزيَّمة ويني اللَّرْذُوقيَّةُ ، وهِي اثنا عـشر باباً كلِّ باب منهـا قصر من حـجارة ، وبني بأرض جُرزان مدينة يقال لها سُغُدَبِيل وانزلها قوماً من السُغُد وابناء فارس وجعلها مُسلحة ، وبني مَّايلي الروم في بلاد جُرْزان قصـراً يقال له باب فيرُوزِقُبَاذُ وقصراً يقال له باب لاذقَة ، وقصراً يقال له بـاب بــارقة ، وهو على بحسر طَرَابَزُنْدَة ، وبني باب اللاَّن وباب سَمْسَخي ، وبني قلعة الجَردَمان وقلعة شَمَسْلدَى ، وفتح أَنُوشرون جميع ما كان في أيدى الروم من أرمينيــة وعمر مــدينة دِبِيل وحصَّنها وبــنى مدينة النَّشُوَى وهي مدينة كـورة البُسْفُرَّجان وبني حصن وَيْص ، وقلاعــاً بارض السِّيــَجَان ، منها قلعة الكلاب ، وساهيونس، وأسكن هذه الحمصون والـقلاع ذوى الباس والسجدة من سياسيجيَّة ، ثمَّ انَّ أَنُوشروان كـتب إلى ملك التُّرك يسأله الموادعــة والصلح ، وأن يكون أمرهمــا واحداً ، وخطب إليــه ابنته ليؤنسه بذلك ، واظهر له الرغبة في صهره ، وبعث إليه بأمة كانت له تبنُّتها امرأة من نسائه، وذكر أنَّها ابنته اليه ثمَّ قدم عليه فالتقيا بالبّرشكلية، وتنادما أيَّاماً ، وأنس كلُّ واحد منهما بصاحبه وأظهر برُّه وامر أَتُوشرُوان جماعة من خاصَّته وثقاته ، ان يُبيِّنوا طرفاً من عسكر التُّركي ويحرقوا فيه ففعلوا ، فلمَّا اصبح شكا ذلك إلى أنوشروان ، فأنكر أن يكون أمر به ، أو علم أن أحداً من أصحابه فعله ، ولمَّا مضت لذلك ليال ، أمر اولئك القوم ، بمعاودة مثل الذي كان منهم ففعلوا ، فضح التركي من فعلهم حتَّى رفق بــه أَنُوشِروان ، واعتذر اليــه فسكن ، ثــمَّ إِنَّ أَنُوشِروان ، أمر

فَالْقِيَتِ النَّارِ فِي نَاحِيةٍ مِن عِسكرِه لم يكن بها الأ اكواخ قد اتُّخذت من حشيش وعيدان ، فلما أصبح ضج أنوشروان إلى التركى وقال كاد أصحابك يذهبون بعسكرى ، وقد كافأتني بالظنَّة فحلف أنَّه لم يعلم لشيء مما كان سبباً ، فسقال أنُوشِرُوان : يا أخى جندنا وجندك قد كرهوا صحلنا لانقطاع ما انقطع عنهم من النيل في الغارات والحروب الَّتي كانت تكون بيننا ولا أمن أن يحدثوا أحداثاً يفسد قلوبنا بعد تصافينا وتخالصنا ، حتَّى نعود إلى العداوة بعد الصهر والمودَّة ، والرأى أن تأذن لى في بناء حائط يكون بيني وبينك ، ونجعل عليه باباً فلا يدخل إليك من عندنا وإلينا من عندك الأمن أردت وأردنا ، فسأجاب إلى ذلك فانصرف إلى بلاده وأقام أنُوشروان لبناء الحائط ، فبناه وجعله من قبل البحر بالصخر والرصاص وجعل عرضه ثلاثمائة ذراع والحقه برؤوس الجبال، وأمر أن تحمل الحجارة في السفن، وتغريقها في البحر حتَّى إذا ظهرت على وجه الماء بني عليها فقاد الحائط في البحر ثلاثة أميال ، فلمَّا فرغ من بنائـة علَّق على المدخل منه أبواب حديد ، ووكَّل به مـائة فارس يحرسونه بعد أن كان موضعه يحتاج إلى خمسين ألفاً من الجند ، وجعل عليه دبَّابة فقيل لخاقان بعد ذلك، انَّه خدعك رزوَّجك غير ابنته، وتحصَّن منك فلم يقدر على حيلة .

وملَّك أَنُوشِرُوان ملوكاً رتَّبهم ، وجعلَ لكلِّ امرى، منهم شاهيَّة ، ناحية فمنهم خاقان الجبل وهو صاحب السّرِير ، ويدعى وهرارزانشاه

ومنهم ملك فيلان ، وهو فيلان شاه ، ومنهم طبر سرانشاه ، وملك اللكز ويدعى جرشانشاه ، وملك مسقط وقد بطلت مملكته ، وملك ليران ويدعى ليرانشاه ، وملك شروان ويدعى شروانشاه ، وملك صاحب بنخ على بنخ ، وصاحب ريكران عليها ، وأقر ملوك جبل القبق على عالكهم وصالحهم على الاتاوة ، فلم تزل أرمينية في أيدى الفرس حتى ظهر الإسلام ، فرفض كثير من السياسيجين حصونهم ومدائنهم حتى خربت ، وغلب الخزر والروم على ما كان في أيديهم بدياً (۱) .

قالوا: وقد كانت أمور الروم تستتب في بعض الأزمنة وصاروا كم الوائف فملك أرمياً أَسُر رجل منهم ، ثمَّ مات فملكتها بعده امرأته ، وكانت تسمَّى قالى فبنت مدينة قاليقلا ، وسمَّتها قاليقاله ومعنى ذلك احسان قالى ، قال : وصورت على باب من ابوابها فاعربت العرب قاليقاله فقالوا قاليقلاً .

قالوا . ولمّا استخلف عثمان بن عفّان ، كتب إلى معاوية وهو عامله على الشام والجزيرة وثغورهما ، يأمره أن يوجّه حبيب بن مسلّمة الفهرى إلى أرمينية وكان حبيب ذا آثر جميل فى فتوح الشام وغزو الروم قد علم ذلك منه عمر ثمَّ عثمان «رضهما » ثمَّ مَن بعده ، ويقال بل كتب عثمان إلى حبيب يأمره بغزو أرمينية وذلك أثبت ، فنهض إليها فى ستَّة الف ، ويقال فى ستَّة الف ، ويقال فى شائية ألف من أهل الشام والجزيرة ، فأتى قاليقلا فأتاح عليها،

<sup>(</sup>١) بديا: واصلها بدأ ، أي في باديء الأمر .

وخرج إليه أهلها فقاتلهم ثم الجاهم إلى المدينة ، فطلبوا الأمان على الجلاء والجوزية فجلا كثير منهم فلحقوا ببلاد الروم . واقام حبيب بها فيمن معه أشهرا ، ثم بلغه أن بطريق أرمنياتس ، قد جمع للمسلمين جمعاً عظيماً وانضمت اليه أمداد أهل اللآن ، وأفخاز وسمَنلر من الحزر ، فكتب إلى عثمان يسأله أن يُشخص إليه من أهل الشام والجزيرة قوماً ممن يرخب في الجهاد والغنيمة ، فبعث إليه معاوية ألفي رجل اسكنهم قاليقلا واقطعهم بها القطائع وجعلهم مرابطة بها . ولما ورد على عثمان كتاب حبيب ، كتب إلى سعيد بن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أمية ، وهو عامله على الكوفة يأمره بامداده بجيش عليه سلمان بن ربيعة الباهلي ، وهو سلمان الخيل ، وكان خيراً فاضلاً غزاء ، فسار ومن معها فنزلوا على الفرات ، وقد ابطأ على حبيب المدد فبيتهم المسلمون فاجتاحوهم وقتلوا عظيمهم ، وقالت أم عبد الله بنت يزيد الكلية ، امرأة فاجتاحوهم وقتلوا عظيمهم ، وقالت أم عبد الله بنت يزيد الكلية ، امرأة حبيب ليلتنذ له أين موعدك قال: سرادق الطاغية أو الجنة فلماً انتهى إلى السرادق وجدها عنده .

وكتب إلى عثمان بذلك ، فكتب أنّ الغنيمة باردة لأهل الشام وكتب إلى سلمان يسامره بغزو أرّان ، وقد روى بعضهم أنّ سلمان بن ربيعة توجّه إلى أرمينية في خلافة عثمان فسبى وغنم وانصرف إلى الوليد بن عُقبة وهو بحديثة الموصل سنة ٣٠ ، فأتاه كتاب عثمان يعلمه أنّ معاوية كتب يذكر أنّ الروم قد اجلبوا على المسلمين بجموع عظيمة يسأل المدد ، ويأمره أن يبعث إليه ثمانية آلف رجل فوجّه بهم ، وعليهم سلمان بن ربيعة الباهلى ، ووجّه معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى معه في مثل تلك العدّة فافتتحا حصوناً وأصاباً سبياً وتنازها الأمارة ، وهم أهل الشام بسلمان فقال الشاعر :

ان تقتلوا . . . ( وهو البيت السابق)

والخبر الأوَّل اثبت ، حـدَّثنى به عدَّة من مشايخ أهل قـالِيقَلا وكتب إلى به العطَّاف بن سفيان أبو الأصبغ قاضيها .

وحدَّثنى محمَّد بن سعد ، عن الواقدى ، عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه ، قال : حاصر حَهـيب بن مَسْلَمَة اهل دَبِيل قاقـام عليها فلقـيه المُورِيَان الرومى ، فبيَّسه وقتله وغنم ما كان في عـسكره ، ثمَّ قدم سلَمان عليه ، والثبت عندهم أنَّه لقيه بقالِيقَلا .

وحدَّثنى محمَّد بن بشر وابن ورز القالیان عن مشایخ اهل قالیقلا ، قالوا ، لم تزل مدینة قالیقلا مذ فتحت عمتنعة بمن فیها من أهلها حتَّى خرج الطاغیة فی سنة ۱۳۳ ، فحصر أهل مَلَطِیَّة وهدم حائطها ، وأجلی

من بها من المسلمين إلى الجزيرة ، ثم نزل مرج الحسصى ، فوجّه كوسان الأرمنى ، حتى أناخ على قاليقلا فحصرها ، وأهلها يومئذ قليل وعاملها أبو كَرِيمة ، فنقب أخوان من الأرمن من أهل مدينة قاليقلا ردماً كان فى سورها وخرجا إلى كوسان ، فأدخله المدينة ، فعلب عليها فقتل وسبى وهدمها ، وساق ما حوى إلى الطاغية ، وفرّق السبى على أصحابه

وقال الواقدى لما كانت سنة ١٣٩ ، فأدى(١) المنصور بمن كان حيًا من أسارى أهل قاليقلا ، وبنى قاليقلا وعسمرها وردَّ من فادى به إليها ، وندب إليها جنداً من أهل الجزيرة وغيسرهم ، وقد كان طاغية الروم خرج إلى قاليقلا فى خلافة المعتصم بالله فرمى سورها حتَّى كاد يسقط فانفق المعتصم عليها خمس مائة ألف درهم حتَّى حصّنت .

قالوا: ولمّا فتح حبيب مدينة قاليقلا سار حتى نزل مربالا فأتاه بطريق خلاط بكتاب عياض بن غنّم وكان عياض قد أمنه على نفسه وماله وبلاده ، وقاطعه على إتاوة فأنفذه حبيب له ، ثم نزل منزلاً بين الهرك ، ودشت الورك فأتاه بطريق خلاط بما عليه من المال ، وأهدى له هدية لم يقبلها منه ، ونزل خلاط ، ثمّ سار منها إلى الصسائه فلقيه بها صاحب مكس ، وهى ناحية من نواحى البُسفُرَّجَان فقاطعه على بها صاحب مكس ، وهى ناحية من نواحى البُسفُرَّجَان فقاطعه على بها صاحب مكس ، وهى ناحية من نواحى البُسفُرَّجَان فقاطعه على أرجنيش وباجنيس من غلب عليها وجبى جزى رؤوس أهلها ، وأتاه

<sup>(</sup>١) أدى : أرصل .

وجوهم فقاطعهم على خراجها، فأمَّا بحيرة الطّريخ فلم يعرض لها، ولم تزل مباحة حتَّى ولى محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة وأرمينية فحوى صيدها وباعه فكان يستغلُّها ، ثمَّ صارت لمروان بن محمَّد فقبضت عنه .

قال ثم سار حبيب واتى أردساط ، وهى قرية القرامز ، وأجاز نهر الأكراد ونزل مرج دبيل فسرب الخيول إليها ، ثم زحف حتى نزل على بابها فتحص أهلها ورموه ، فوضع عليها منجنيقاً ورماهم حتى طلبوا الأمان والصلح ، فأعطاهم أباه وجالت خيوله فنزلت جُرنى (١) وبلغت أشوش وذات اللّجُم والجبل كوته ؟ ووادى الأحرار وغلبت على جميع قرى دبيل ووجه إلى سراج طير وبعروند فاتاه بطريقها ، فصالحه عنها على أتاوة يؤديها وعلى مناصحة المسلمين ، وقراهم ومعاونتهم على اعدائهم ، وكان كتاب صلح دبيل :

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من حبيب بن مَسْلَمة ، لنصارى أهل دَبيل ومجوسها ويهودها ، شاهدها وغائبهم إنّى أمّنتكم على أنفسكم ، وأموالكم ، وكنائسكم ، وبيعكم ، وسور مدينتكم ، فأنتم أمنون ، وعلينا الوفاء لكم بالعهد ، ما وفيتهم وأدّيتم الجوزية والخراج شهد الله ، وكفى به شهيداً . وختم (٢) حبيب بن مسلّمة .

ثم أتى حبيب النُّشُوك ففتحها على مثل صلح دَبيل وقدم عليه بطريق

<sup>(</sup>۱) رهى بلدة قرب دبيل .

<sup>(</sup>٢) أي رضع خاتمه .

البُسْفَرَّجَان فصالحه عن جميع بلاده وأرضى هـصابلية ، وأفارستة ، على خرج يؤدّيه في كل سنة ، ثمَّ أتى السيسَجَان فحاربهم أهلها، فهـزمهم وغلب على وكِصْ، وصالح أهل القلاع بالسيسَجَان على خرج يؤدّونه ثمَّ سار إلى جُرزان .

حدثنى مسايخ من أهل دبيل منهم برمك بن عبد الله قالوا: سار حبيب بن مسلمة بمن معه يريد جُرزان ، فلمًا انتهوا إلى ذات اللُّجُم ، سرّحوا بعض دوابهم ، وجمعوا لُجُمها فخرج عليهم قوم من العلوج فأعجلوهم عن الالجام فقاتلوهم ، فكشفهم (۱) العلوج ، واخدوا تلك اللّجُم وما قدروا عليه من الدواب ، ثمّ أنّهم كرووا عليهم ، فقتلوهم وارتجعوا ما أخذوا منهم فسمّى الموضع ذات اللّجُم ، قالوا: وأتى حبيباً رسول بطريق جُرزان واهلها وهو يريدها ، فادى إليه رسالتهم وسأله كتاب صلح وأمان لهم فكتب حبيب إليهم :

أما بعد فان نُقلى رسولكم قدم على ، وعلى الذين معى من المؤمنين فذكر عنكم أنّا أمّة أكرمنا الله وفضّلنا وكذلك فعل الله ، وله الحمد كثيراً ، وصلّى الله على محمّد نبيّه ، وخيرته من خلقه وعليه السلام وذكرتم انّكم احببتم سلمنا وقد قومّت (٢) هديتكم ، وحسبتُها من جزيتكم وكتبت لكم أماناً واشترطت فيه شرطاً ، فان قبلتموه

<sup>(</sup>۱) كشف : بمعنى ظهر عليه .

<sup>(</sup>٢) أي قدرت قيمتها .

روفيتم به وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والسلام على من اتبع اللهدى .

ثمُّ ورد تُفليس وكنب لاهلها صلحاً .

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من حبيب بن مَسلَمة لاهل تَفليس من مَسْجَلِيس، من جُرُّان القرِّمز بالأسان على أنفسهم، وبيعهم، وصوامعهم وصلواتهم، ودينهم، على إقرار بالصغار والجزية على كل أهل بيت دينار، وليس لكم أن تجمعوا بين أهل البيوتات تخفيفاً للجزية، ولا لنا أن نفرق بينهم استكثاراً منها، ولنا نصيحتكم وضلعكم على أعداء الله ورسوله على أما استطعتم وقرى الملم المحتاج ليلة المعروف من حلال طعام أهل الكتاب لنا، وإن إنقطع برجل من المسلمين عندكم فعليكم أداؤه (۱) إلى أدنى فئة من المؤمنين إلا أن يحال دونهم، وان أنبتم وأقمتم الصلاة فاخواننا في الدين والا فالجزية عليكم، وان عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك ولا هو ناقض عهدكم، هذا لكم وهذا عليكم شهد الله وملائكته وكفى بالله شهيداً.

وكتب الجرَّاح بن عبد الله الحكمى لأهل تفليس كتاباً نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الجراح بن عبد الله لأهل تفليس من رستاق منجليس ، من كورة جُرزان ، أنَّه اتونى بكتاب أمان

<sup>(</sup>١) اداره: ايصاله.

لهم من حبيب بن مسلّمة على الاقرار بصغار الجزية ، وانّه صالحهم على ارضين لهم وكروم وأرحاء يقال لها أوارى وسابينا من رستاق منتجليس ، وعن طعام وديدونا من رستاق قُحُويط من كورة جُرزان على أن يؤدّوا عن هذه الأرحاء ، والكروم في كل سنة مائة درهم بلا ثانية ، فانفذت لهم امانهم وصلحهم ، وأمرت الايراد عليهم فمن قرىء عليه كتابي فلا يتعدّ ذلك فيهم ان شاء الله . وكتب .

قالوا وفتح حبيب، جوارح وكسفربيس وكسال ، وخان وسمسخى ، والجردَمان وكستسجى ، وشوشت وبالركيت صلحا على حنقن دماء أهلها وإقرار مصلياتهم وحيطانهم وعلى أن يؤدّوا أتاوة عن أرضهم ورؤوسهم . وصالح أهل قلرجيت ، وأهل ترياليت ، وخاخيط ، وخوخيط وأرطهال وباب اللال وصالح الصنّاريَّة والدُّودانيَّة على اتاوة .

قالوا: وسار سلمان بن ربيعة الباهلى حين أمره عثمان بالمسير إلى أرّان ، ففتح مدينة البيّلقان صلحاً ، على أن أمنهم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم ، واشترط عليهم اداء الجزية والخراج ، ثمّ أتى سلمان بردّفكة فعسكر على الثرثور وهو نهر منها على أقل من فرسخ ، فأغلق أهلها دونه أبوابهم ، فعاناها أيّاماً وشن الغارات في قراها ، وكانت زروعها مستحصدة فصالحوه على مثل صلح البيّلقان ، وفتحوا له أبوابها فلنخلها وأقام بها ، ووجه خيله فنقتحت شفشين والمسفوان وأوذ وألمصريان والهرحليان ، وتبار وهي رساتيق وفتح غيرها من أرّان ودعا

اكراد البلاسجان ، إلى الاسلام ، فقاتلوه فظفر بهم ، فاقرَّ بضعهم بالجزية ، وأدَّى بعض الصدقة وهم قليل .

وحد ثنى جماعة من أهل برذَّعة ، قالوا كانت شمكور مدينة قديمة ، فوجة سلمان بن ربيعة الباهلى من فتحها ، فلم تزل مسكونة معمورة حتى أخربها السّاوردية وهم قوم تجمعوا في أيّام انصرف يزيد بن أسيد عن أرمينية ، فغلظ أمرهم وكثرت نوائبهم ، ثمّ أنّ بُغا مولى المعتصم بالله (رحه) عمرها في سنة ٢٤٠ وهو والى أرمينية ، وأذربيجان وشمشاط واسكنها قوما خرجوا إليه من الخزر مستأمنين لرغبتهم في الاسلام ، ونقل إليها التجار من بردَّعة وسمّاها المتوكليّة .

قالوا: وسار سلمان إلى مجمع الرس والكُر خلف بَرديج فعبر الكُر ففتح قبّلة وصالحه صاحب شكّن والقميبران على اتاو، وصالحه أهل خيّزان وملك شروان، وسائر ملوك الجبال، وأهل مَـفَط والشابران ومدينة الباب، ثم اغلقت بعده، ولقيه خاقان في خيوله خلف نهر البَلنَجَر فقتل « رحه » في أربعة ألف من المسلمين فكان يسمع في مأزقهم التكبير . وكان سلمان بن ربيعة أول من أستقضى بالكوفة أقام أربعين يوماً لا يأتيه خصم وقد روى عن عمر بن الخطّاب، وفي سلمان وقتيبة بن مُسلم، يقول ابن جمانة الباهلى :

وَإِنَّ لَنَا قُبُرَيْنِ قَبَـــرُ بَلَنْجَــرٍ

وَقَبْرُ بِــصِيْنِ اسْتَانَ يَا لَكَ مــــنِ قَبْرِ

وكان مع سلمان ببَلَنْجَر قُرْطَة بن كعب الأنصارى وهو جاء بنعيه إلى عثمان .

قالوا: ولمّا فتح حَبيب ما فتح من أرض أرمينية كتب به إلى عثمان ابن عفّان ، فوافاه كتابه وقد نعى إليه سلّمان فهم أن يوليه جميع ارمينية ثم رأى أن يجعله غازياً بشغور الشام والجزيرة لغنائه فيما كان ينهض له من ذلك ، فولّى ثغر أرمينية حُذيفة بن اليمان العبسى ، فشخص إلى بَرُذُعَة ووجّه عمّاله على ما بينها وبين قاليقلا ، وإلى خيران فورد عليه كتاب عثمان يأمره بالانصراف وتخليف صلة بن زُفر العبسى ، وكان معه فخلّفه ، وسار حبيب راجعاً إلى الشام ، وكان يغزو الروم ونزل حمص فنقله معاوية إلى دمشق فتوفى بها سنة ٤٢ وهو ابن ٣٥ سنة ، وكان معاوية وجّه حبيباً في جيش لنصرة عثمان حين حوصر ، فلما انتهى إلى وادى القررى بلغه مقتل عثمان فرجع .

قالوا: وولَّى عشمان المغيرة بن شُعبة أَذْرَبَيْجَان وأرمينية ، ثمَّ عزله وولَّى القاسم بن ربيعة بن أميَّة بن أبى الصَّلْت الثَّقَفَى أرمينية ، ويقال ولاَّها عمرو بن معاوية بن المُنتَفِق العُقَيْلى ، وبعضهم يقول وليها رجل من بنى كلاب بعد المُغيرة ١٥ سنة ، ثمَّ وليها العُقِيلى ، وولى

الأشعَث بن قـيس لعلى بن ابى طالب (رضـه) ارمينيــة وأذربَيْجَان ، ثمَّ وليها عبد الله بن حاتم بن المنعمان بن عمرو الباهلي من قبل معاوية فمات بها ، فوليها عبد العزيز بن حاتم بن النعمان اخوه ، فبني مدينة دَبِيل وحصَّنها وكـبُّر مسجدها ، وبني مـدينة النُّدُوَى ، ورمَّ مدينة بَرُذَعَة ويقال أنَّه جدَّد بناءَها ، واحكم حفر الفارقين حولها ، وجدَّد بناء مدينة البَيْلَقَان وكانت هذه المدن مستشعَّثه مستهدمة ، ويقال انَّ الذي جدُّد بناء بَرْذَكَة محمَّد بن مروان في أيَّام عبد الملك بن مروان . وقاله الوقداي : بني عبد الملك ، مدينة بُرْدُعَة على يد حاتم بن النعمان الباهلي أوابنه ، وقد كان حبد الملك ولَّى عثمان بن الوليد عُقْبَة بن أبى مُعَيِّط ارمينية ، قــالوا ولَّا كانت فــتــنة ابــن الزُّبيــر انتقــضت أرمــينية وحــالف أحــرارها وأتباعهم ، فلمَّا ولى محمَّد بن مروان من قبل أخيه عبد الملك أرمينية حاربهم فظفر بهم ، فقتل وسبى وغلب على البلاد . ثمُّ وعد من بقى منهم ان يعرض لهم في الشرف ، فاجتمعوا لذلك في كنائس من عمل خِلاط فاغلقهـا عليهم ووكَّل بأبوابها ثمَّ خوَّفـهم في تلك الغزاة سُبيت امُّ يزيد بن أُسيد من السيسكجان ، وكانت بنت بطريقها . قالوا : وولَّى سليمان بن عبد الملك أرمينية عُدى بن عُدى بن عُميرة الكندى ، وكان عَدَى اللهِ عَمِيرة ممن نزل الرَّقَّة مفارقاً لعلى بن أبى طالب ، ثمَّ ولاَّه آيَّاه عمر بن عبد العزيز ، وهو صاحب نهر عدى بالبيّلقان ، وروى بعضهم أنَّ عامل عمر كان حاتم بن النعمان وليس ذلك بثبت ، ثمَّ ولَّى يزيد بن عبد الملك معلَق بن صَفًّار البَهْراني ثمَّ عزله وولَّى الحارث بن عمرو

الطائي ، فغزا أهل اللَّكْز ففتح رستاق حسمدان وولى الجَرَّاح بن عبد الله الحكمى من مُذْحِج أرمينية ، فنزل برناعة ، فرفع إليه أختلاف مكاييلها وموازينها ، فأقامها على العدل والوفاء واتَّخلَ مكيالاً يدعى الجُرَّاحي ، فأهلها يتعاملون به إلى اليـوم ، ثمَّ أنَّه عبر الكُرُّ ، وسار حتَّى قطع النهر المعروف بالسُّمُور وصار إلى الخَزَر فقتل منهم مـقتلة عظيمة ، وقاتل أهل بلاد حمزين ثم صالحهم على أن نقلهم إلى رستاق خُيزان ، وجعل لهم قسریتین منه وأوقع بأهل غـومیك ، وسـبى منهم ثم قـفل فنزل شكَّى ، وشتَّى(١) جندُه بَبرُذَعَة والبُّلَقَان ، وجاست الخُزرُ وعبرت الرُّسُّ فحاربهم فى صحراء ور ثان ثم انحازوا إلى ناحية أردبيل فواقعهم على أربعة فراسخ ممايلي أرمينية فاقتتلوا ثلاثة أيام فاستشهد ومن معه فسمى ذلك النهر نهر الجرَّاح ، ونُسب جسر عليه إلى الجرَّاح ايضاً ، ثم ان هشام بن عبد الملك ولَّى مُسْلَمَة بن عبد الملك أرمينية ، ووجه على مقدمته سعيد بن عصرو بن اسود الحَرَشي ، ومعه اسحاقٌ بن مُسلم العُقَيْلي واخروته ، وجُعُونَة بن الحارث بن خالد أحد بني عامر بن ربيعة بن صَعْصَعَة وذُفَّافِية خالد ابنا عُمَيْر بن الحُبِياب السُّلَمي والفُرات بن سلمان الساهلي ، والوليد بن القَعقاع العسسى فواقع الخَزَر وقد حاصروا رَرْثِان فكشفهم عنهاوهزمهم ، فأتوا مَيْمَذ من عمل أَذْرَبَيْجان فلمَّا تهيًّا لقتالهم أتاه كتاب مُسْلَمَة بن عـبد الملك يلــومه عـلى قتاله الخَزَر قبل

<sup>(</sup>١) شتَّى : بالبلد أقام نيه شتاء .

قدومه ، ويعلمه ان قد ولَّى أمر عسكره عبد الملك بن مُسلم العُفَيلى ، فلمَّا سلَّم العسكر أخده رسول مَسلَمة فقيده وحمله إلى بَرْدَعة فحبس فسمَّ سلَّمة وكتب بذلك إلى هشام فكتب إليه :

أَتَتْرُكُهُم بِمَيْمَذَ قَدْ تَرَاهُمْ وَتَطَلَّبُهُمْ بِمُنْقَطَعِ التُّرَابِ وَتَطَلَّبُهُمْ بِمُنْقَطَعِ التُّرابِ وَأَمْر باخراج الحَرَشي من السجن .

قالوا: وصالح مسلّمة أهل خيزان وامر بحصنها فهدم واتّخذ لنفسه به ضياعاً وهى اليوم تعرف بحول خيزان ، وسالمه ملوك الجبال فصار اليه شرّوانشاه ، وليرانشاه ، وطبّرسرانشاه ، وفيه الآتشاه ، وجرشانشاه وصار اليه صاحب مَسْقط ، وصمد لمدينة الباب ففتحها ، وكان فى قلعتها الف أهل بيت من الخزر فيحاصرهم ورماهم بالججارة ، ثمّ تحديد اتخذه على هيئة الحجارة فلم ينتفع بذلك فيعمد إلى المعين ، الّتي كان أتوشروان اجسرى منها الماء إلى صهريجهم فذبيح البقر والغنم والقي فيه الفرث والحلتيث فلم يمكث ماؤهم الا ليلة حتى دود وانتن وفسد فلماً جن عليهم الليل هربوا وأخلوا القلعة ، واسكن مسلّمة بين عبد الملك مدينة الباب والأبواب أربعة وعشرين ألفاً من أهل الشام على العطاء ، فأهل الباب اليوم لا يدعون عاملاً يدخل مدينتهم الا ومعه مال يفرقه بينهم وبني للطعام ، وهرياً للشعير وخزانة للسلاح ، وأمر بكبس الصهريج ورمَّ المدينة وشرقهها ، وكان مروان بن محمدً مع مسلّمة

وواقع (١) معه الخُزر ف أبلى وقاتل قتالا شديداً ، ثم ولَّى هشام بعد مَسلَمة سعيد الحَرَشي فأقام بالنفر سنتين ، ثم ولَّى النفر مروان بن محمد ، فنزل كسال وهو بنى مدينتها وهى من بردفعة على أربعين فرسخا ، ومن تفليس على عشرين فرسخا ، ثم دخل ارض الخُزر عا يلى باب اللان ، وادخلهما أسيد بن زافر السلَّمى آبا يزيد ، ومعه ملوك الجبال من ناحية الباب ، والأبواب ف أغار مروان على صفالية كانوا بارض الخُزر ، فسبى الباب ، والأبواب ف أهل بيت فاسكنهم خاخيط ، ثم أنهم قتلوا أميرهم مهم وهربوا فلحقهم وقتلهم .

قالوا: ولمّا بلغ عظيم الخُزَر كشرة من وطيء به مروان بلاده من الرجال وما هم عليه في عدّتهم وقوتهم نخب ذلك قلبه وملأه رُعباً، فلمّا دنا منه أرسل إليه رسولا يدعوه إلى الاسلام أو الحرب فقال قد قبلت الاسلام فأرسل إلى من يعرضه على ففعل ، فاظهر الاسلام ووادع مروان على أن اقره في مملكته وسار مروان معه بخلق من الخزر فانزلهم ما بين السّمُور والشّابران في سهل ارض اللّكز ، ثمّ أنّ مروان دخل أرض السّرير فأوقع بأهلها وفتح قلاعاً فيها ودان له ملك السرير ، وأطاعه فصالحه على الف رأس ، خمس مائة غلام وخمسمائة جارية سود الـشعور والحواجب في كل سنة وعلى مائة ألف مدي تصب في اهراء الباب ، وأخد منه الرهن وصالح مروان آهل تُومان على مائة رأس خمسين جارية ،

<sup>(</sup>١) أي ناول .

وخمسين غلاماً خماسيّين سود الشعور والحواجب ، وعشرين ألف مدي للاهراء في كل سنة ثمَّ دخل أرض زريكران فيصالحه ملكها على خيمسين رأساً وعشرة الف مدي للاهراء في كلّ سنة ، ثمَّ أتى أرض حمزين ، ، فأبى حميزين أن يصّالحه فافتتح حيصنهم بعد أن حاصرهم فيه شهرا ، فأحسرق وأخرب وكان صلحه ايًّا، على خمس مائة رأس يؤدُّونها دفعة واحدة ، ثمُّ لا يكون عليـه سبيل وعلى أن يحـمل ثلاثين ألف مدى إلى اهراء الباب في كلّ سنة ثمُّ اتى سدان ، فافتحها صلحاً على مائة رأس يعطيه أيَّاها صاحبها دفعة ، ثمَّ لا يكون عليه سبيل فيما يستقبل وعلى أن يحمل في كلّ سنة إلى اهراء الباب خـمسة الف مـدى ووظَّف على أهل طَبُرْسُرانْشَاه عسشر الف مدي في كلّ سنة تحمل إلى اهراء الباب ولم يوظف على فيلاّنشاه شيئاً ، وذلك لحسن غنائه وجميل بلائه واحساده آمره ، ثم نزل مروان على قلعة اللَّكْز وقد امتنع من اداء شيء من الوظيفة ، وخرج يريد صاحب الخَزَر فقتله راع بسهم رماه به وهو لا يعرفه فصالح أهل اللَّكْرَ على عــــرين الف مــدى تحــمل إلى الاهراء ، وولَّى عليــهم خَشْرُمَا السُّلُمي ، وسار مسروان إلى قلعة صاحب شُرُوان ، وهـي تذعي خرش ، وهي على البحر فأدعن بالطاعة والانحدار إلى السهل ، وألزمهم عشرة ألف مُدي في كلّ سنة ، وجعل على صاحب شرّوان أن يكون في المقدمة إذا بدا المسلمون بغزو الخزر وفي الساقة اذا رجعوا ، وعلى فيلأنَّشاه أن يغزو معهم فقط ، وعلى طَبَّرسَرَانشاه أن يكون في الساقة إذا بدأوا ، وفى المقدمة إذا انصرفوا ، وسار مسروان إلى الدُّودَانِيَّة ، فأوقاع بهم ثـم

جاء قتل الوليد بن يزيد ، وخالف عليه ثابت بن نُعيم الجُذامى ، واتى مسافر القسساب وهو عن مكنه بالباب الضحاك الخارجى فوافقه على رأيه وولاه أرمينية وأذربيجان ، وأتسى أردبيل مستخفيا ، فخوج معه قوم من الشراة منها باجروان فوجدوا بها قوما يرون رأيهم فانضموا إليهم ، فأتوا ورثان فصحبهم أهلها بشر كثير كانوا على مثل رأيهم ، وعبروا إلى البيلقان قصحبهم منهم جماعة كثيرة كانوا على مثل رأيهم ، ثم نزل يونان ، وولى مروان بن محمد ، اسحاق بن مسلم أرمينية ، فلم يزل يقاتل مسافراً وكان في قلعة الكلاب بالسيستجان .

ثم لما جاءت الدولة المباركة (۱) ، وولى أبو جعفر المنصور الجزيرة وأرمينية في حلافة السفاح ابى العباس (رحه) وجه إلى مسافر وأصحابه قائداً من أهل خراسان فقاتلهم حتى ظفر بهم وقتل مسافراً ، وكان أهل البيلقان متحصينين في قلعة الكلاب ورئيسهم قدد بن أصفر البيلقاني فاستنزلوا بأمان ، ولما استخلف المنصور (رحه) ولى يزيد بن أسيد السلمي أرمينية فضتح باب اللآن ورتب فيه رابطة من أهل الديوان ، ودرخ الصنارية حتى أدوا الخراج فكتب إليه المنصور يأمره بمصاهرة ملك الحزر ففعل وولدت له ابنته منه إبناً فمات ومانت في نفاسها وبعث يزيد إلى ففعل وولدت له ابنته منه إبناً فمات ومانت في نفاسها وبعث يزيد إلى نفاطة أرض شروان وملاً حاتها فجباها ، ووكل به وبني يزيد مدينة أرجيل الصغرى ومدينة أرجيل الكبرى ، وأنزلهما أهل فلسطين .

<sup>(</sup>١) يقصد الدولة العباسية .

حدَّثنى محمَّد بن اسماعيل عن جماعة من مشايخ أهل بَرْذَعَة قالوا الثَّمَاخِيَّة التي في عسمل شرُوان نسبت إلى الثَّمَاخ بن شُجَاع ، فكان ملك شُرُوان في ولاية سعيد بن سالم الباهلي أرمينية .

وحدَّثني محمَّد بن اسماعيل عن المشيخة ، انَّ أهل أرمينية ، انتقضوا في ولاية الحسن بن قَحْطَبَة الطائي بعد عزل ابن أُسَيد وبكَّار بن مُسُلم العُقَيلي ، وكان رئيسهم مُوشَائِيل الارمني ، فبعث إليه المنصور (رحه) الامداد ، وعليهم عامر بن إسماعيل فواقع الحسن موشائيل فقُتل وفُضَّت جموعه واستقامت له الأمور ، وهو الذي نسب إليه نهر الحسن بالبَيْلَقان ، والباغ الذي يعسرف بساغ الحسن ببُرْذُكَة والسفياع المعروفة بالحَسَنيَّة ، وولى بعد الحسن بن قَحْطَبَّة عشمان بن عُمَارة بن خُرَيْم ثم رُوْح ابن حاتم المهلِّبي ثم خُزَيمة بن خازم ، ثم يزيد بن مَزْيَد الشَّيِّباني ، ثم عبيد الله بن المهدى ، ثم الفضل بن يحيى ، ثم سعيد بن سالم ، ثم محمَّد بن يزيد بن مَزيد ، وكان خُزَيمة أشدُّهم ولاية ، وهو الذي سنَّ المساحة بدَبيل والنَّشُوَى ولم يكن قبل ذلك ، ولم يزل بطارقة أرمينية مقيمين في بلادهم يحمى كلُّ واحد منهم ناحيته ، فإذا قدم الثغر عامل من عُمَّاله داروه ، فان رأوا منه عفَّه وصوامة ، وكان في قبوَّة وعدَّة أدُّوا إليه الخراج، واذعنوا له بالطاعة والاَّ اغتمزوا فيه واستخفُّوا بأمره، ووليهم خالد بن يزيد بن مُزيد في خلافة المأمون فقبل هداياهم، وخلطهم بنفسه فأفسدهم ذلك من فعله ، وجراهم على من بعده من عُمَّال المأمون ـ

ثمَّ ولَّى المعتــصم بالله الحـسن بن على الــِاذَعِــسى ، المعـروف بالمأموني ، الثغرُ ، فأهمل بطارقته وأحراره ولان لهم حتى ازدادوا فساداً على السلطان وكلَّباً على من يليهم من الرعية وغلب إسحاق بن إسماعيل بن شُعيب مولى بني أميَّة على جُرزان ، ووثب سَهُل بن سُنَّاط البطريق على عامل حَيْدَر بن كاوس الأَفْشين على أرمينية فقـتل كاتب، وأفلت بحشاشة نفسه ، ثمَّ ولى أرمينية عمَّال كانوا يقبلون من أهلها العفو ويرضون من خراجـها بالميسور ، ثم إنَّ أميــر المؤمنين المتوكّل على الله ، ولَّى يوسف بن محـمَّد بن يوسف المَروزي أرمينيـة لسنتين من خلافـته ، فلمًّا صار بخلاط أخـذ بطريقها بُقْراط بن أَشُوط فـحمله إلى سُرٌّ مَنْ رأَّى فأوحش البطارقة والأحرار والمتغلّبة ذلك منه ، ثمَّ انَّه عمد عامل له يقال له العكاء بن أحمد إلى دير بالسيسكجان يعرف بدير الأقداح ، لم تزل نصارى أرمينية تعظمه وتهدى اليه ، فأخمذ منه جميع ما كان فيه وعسف أهله فأكبرت البطارقة ذلك وأعظمته وتكاتبت فيه وحض بعضها على بعيض الخيلاف والنقض ودسُّوا إلى الخيويشية ، وهم علوج يعرفون بالأرطان ، في الوثوب بيوسف وحرَّضوهـم عليه لما كان من حمله بُقْراط بطريقهم ، ووجَّه كلّ امرىء منهم ومن المتغلّبة خيلاً ، ورجالاً ليؤيّدوهم على ذلك فوثبوا به بطَرُون ، وقد فرق أصحابه في القرى فقتلوه واحتووا على ما كان في عسكره ، فولَّى أميـر المؤمنين المتـوكّل على الله ، بُغًا الكبير ارمينية ، فلمًّا صار إلى بَدُليس أخل موسى بن زُرارة ، وكان عُن هُويَ قتل يوسف وأعــان عليه غضبــاً لبُقراط ، وحارب الخويثيــة ، فقتل

منهم مقتلة عظیمة وسبی سبیاً كثیراً ، ثم حاصر أشُوط بن حمزة بن جاجق بطریق البُسفُرَّجان وهو بالباق فاستنزله من قلعته وحمله إلی سرَّ مَن رآّی وسار إلی جُرزان فظفر باسحاق بن اسماعیل فقتله صبراً ، وفتح جُرزان وحمل من بارران وظاهر آرمینیة من بالسیستجان من أهل الخلاف والمعصیة من النصاری وغیرهم حتی صلح ذلك الثغر صلحاً لم یكن علی مثله ثم قدم سراً مَن رآی فی سنة ۲٤۱ .

#### فتوح مصر والمغرب

قالوا: وكان صمر بن العاصي حاصر قيسارية بعد انصراف الناس من حرب اليرموك ، ثم استخلف عليها ابنه حين ولى يزيد بن أبى سفيان ومضى إلى مصر من تلقاء نفسه فى ثلثة ألف وحسس مائة ، فغضب عمر لذلك وكتب إليه يوبخه ويعنفه على افتتانه عليه برأيه وأمره بالرجوع إلى موضعه ان وافاه كتابه دون مصر فورد الكتاب عليه وهو بالعريش . وقيل أيضاً أن عسر كتب إلى عسرو بن العاصى يأسره بالشخوص إلى مصر فوافاه كتابه وهو محاصر قيسارية ، وكان الذى اتاه شريك بن عبدة فأعطاه الف دينار فأبى شريك قبولها ، فسأله أن يستر ذلك ولا يُخبر به عمر .

قالوا: وكان مسير عمرو إلى مسصر في سنه ١٩ فنزل العَريش ثمَّ أَتَى الفَرَمَاءَ، وبها قوم مستعدُّون للقبتال فحاربهم فهزمهم وحوى

عسكرهم ومنضى قُدُماً إلى الفُسطاط فنزل جنان الرَّيْحان وقد خندق اهل الفُسطاط ، وكان اسم المدينة اليُونة فسمًّاها المسلمون فُسطاطاً لأنهم قالوا هذا فُسطاط القوم ومجمعهم وقوم يقولون أنَّ عمراً ضرب بها فسطاطاً فسميّت بذلك .

قالوا: ولم يلبث عمرو بن العاصى وهو محاصر أهل الفُسطاط أن ورد عليه الزُّبير بن العوام بن خُويلد في عشرة ألف ، ويقال في اثنى عشر ألفاً ، فيهم خارِجة بن حُذافة العَدَوى ، وعُمير بن وهب الجُمحى ، وكان الزبير قد هم بالغزو وأراد أتيان أنطاكية فقال له عمر : يا أبا الله هل لك في ولاية مصر فقال لا حاجة لي فيها ، ولكنى اخرج مجاهدا وللمسلمين مُعاوناً ، فان وجدت عمراً قد فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت به وإن وجدته في جهاد كنت معه فسار على ذلك .

قالوا: وكان الزبير يُقاتِل من وجه ، وعمرو بن العاصى من وجه ، مُم ان الزبير اتى بسلّم فصعد عليه حتى أوفى على الحصن ، وهو مجرّد سيفه فكبر وكبر المسلمون واتبعوه ، ففتح الحصن عنوة واستباح المسلمون ما فيه وأقرَّ عمرو أهله على أنهم أهل ذمّة ووضع عليهم الجزية في رقابهم والخراج في ارضهم، وكتب بذلك إلى عمر بن الخطّاب «رضه» فأجازه ، واختط الزبير بمصر وابتنى داراً معروفة وايّاها نزل عبد الله بن الزبير حين غزا افريقية مع ابن أبى سررح وسكم الزبير باق في مصر .

. وحدَّثنا عـفَّان بن مُسِّلم قال حدَّثنا حـمَّاد بن سَلَمَة ، عن هشام بن عروة انَّ الزبير بن العوَّام بعث إلى مصر فقيل له أنَّ بها الطعن والطاعون فقال اغاً جئنا للطعن والطاعون قال فوضعوا السلاليم فصعدوا عليها .

وحدَّثنى عمرو الناقد قال : حدَّثنى عبد الله بن وهب المصرى ، عن ابن لُهيَعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، أنَّ عمرو بن العاصى دخل مصر ومعه ثلاثة الف وخمس مائة ، وكان عمر بن الخطَّاب قد أشفق لما أخبر به من أمرها ، فأرسل الزبير بن العوَّام في اثنى عشر ألفاً ، فشهد الزبير فتح مصر واختطَّ بها .

وحد ثنى عمرو الناقد عن عبد الله بن وهب المصرى عن ابن لُهيَعة عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الله بن المغيرة بن أبى بُردة عن سفيان بن وهب الخولانى ، قال : لمّا فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير فقال اقسمها يا عمرو فأبى فقال الزبير : والله لتقسمتها كما قسم رسول الله عمر ، فكتب عمرو إلى عمر فى ذلك فكتب إليه عمر اقرها حتّى يغزو منها حبّل الحبلة (١) . قال وقال عبد الله بن وهب ، وحدّثنى ابن يغزو منها حبّل الحبلة بن ميمون ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سفيان بن وهب بنحوه .

وحدَّثنى القاسم بن سلاَّم قال : حدَّثنا أبو الأسود عن ابن لُهَيَّعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، أن عمرو بن العاصى دخل مصر فى ثلاثة

<sup>(</sup>١) الحَبَل : الولد في بطن امه : الحَبَلة : النماء الحابلات .

ألف وخمس مائة ، وكان عمر قد اشفق من ذلك ، فأرسل الزبير بن العوّام في أثنى عشر الفا ، فشهد معه فتح مصر ، قال : فاختلط الزبير بمصر والاسكندريَّة خطَّين .

وحدَّثني ابراهيم بن مُسلم الخوارزمي ، عن عبد الله بن المبارك عن ابن لُهيَعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي فراس ، عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال اشتبه على الناس أمر مصر فقال قوم فُتحت عنوة ، وقال آخرون فتحت صلحاً ، والثُلَجُ في أمرها أنَّ أبي قدمها فقاتله أهل أليُونة ففتحها قهراً وأدخلها المسلمين وكان الزبير أوَّل مَنْ عَلا حصنها فقال صاحبها لأبي أنَّه قد بلغنا فعلكم بالشام ، ووضعكم الجزية على النصارى ، واليهود وإقراركم الأرض في أيدى أهلها ، يعمرونه ويؤدُّون خراجها ، فان فعلتم بنا مثل ذلك كان أردُّ عليكم من قتلنا وسبينا وإجلائنا ، قال : فاستشــار أبي المسلمين فاشاروا عليه بأن يفعل ذلك إلاًّ نفر منهم سألوا أن يقسم الأرض بينهم ، فوضع على كلّ حالم دينارين جـزية ، إلاَّ أن يكون فـقـيراً ، وألزم كلَّ ذي أرض مـع الدينارين ثلاثة أرادب حنطة ، وقسطى زيت ، وقسطى عسل ، وقسطى خل رزقاً للمسلمين تجمع في دار الرزق وتقسم فيسهم وأحصى المسلمون فالزم جميع أهل مصر لكل رجل منهم جبَّة صوف وبرنساً أو عمامة وسراويل وخفَّين في كلّ عام ، أو عدل الجبَّة الصوف ثوباً قبطياً ، وكتب عليهم بذلك كتاباً ، وشرط لهم إذا وفوا بذلك أن لا تباع نساؤهم وأبناؤهم ولا يُسبوا

وأن تُقر اموالهم وكنوزهم في أيديهم فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين حمر فأجازه ، وصارت الأرض أرض خراج ، إلا أنّه لمّا وقع هذا الشرط والكتاب ظن بعض الناس أنّها فتحت صلحاً . قال ولمّا فرغ ملك اليُونة من أمر نفسه ومن معه في مدينته صالح عن جميع أهل مصر على مثل صلح أليّونة ، فرضوا به وقالوا : هؤلاء الممتنعون قد رضوا وقنعوا بهذا فنحن به أقنع لأنّنا فرش لا منعة لنا ، ووضع الخراج على أرض مصر فجعل على كلّ جريب ديناراً وثلاثة أرادب طعاماً ، وعلى رأس كلّ حالم دينارين ، وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاّب « #» .

وحد أنى عمرو الناقد ، عن عبد الله بن وهب المصرى، عن اللّيث ، عن يزيد بن أبي حبيب ان المُقوقس صالح عمرو بن العاصى على أن يسير من الروم من أراد ويقر من أراد الاقامة من الروم على أمر سمّاه ، وأن يفرض على القبط دينارين فبلغ ذلك ملك الروم فتسخطه وبعث الجيوش فأغلقوا باب الاسكندرية وآذنوا عَمْر بالحرب ، فخرج إليه المُقوقس فقال: أسألك ثلاثاً أن لا تبذل للروم مثل اللّذى بذلت لى ، فانهم قد استغشّونى ، وان لا تنقض بالقبط فان النقض لم يأت من قبلهم ، وإن مت فمر بدفنى فى كنيسة بالاسكندرية ذكرها ، فقال عمرو هذه اهونهن على ، وكانت قرى من مصر قاتلت فسبى منهم ، والقرى بلهيت على ، وكانت قرى من مصر قاتلت فسبى منهم ، والقرى بلهيت وصيرهم وجماعة القبط أهل ذمة ، وكان لهم عهد لم ينقضوه ، وكتب وصيرهم وجماعة القبط أهل ذمة ، وكان لهم عهد لم ينقضوه ، وكتب عمرو بفتح الاسكندرية إلى عمر .

أمَّا بعد فَانَّ الله قد فتح علينا الاسكندرية عنوة قسراً بغير عهد ولا عقد وهي كلُّها صلح في قول يزيد بن أبي حبيب .

حدثنى أبو أيوب الرقى ، عن عبد الغفار ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب قال : جبى عمرو خراج وجزيتها ألفى ألف ، وجباها عبد الله بن سعد بن أبسى سرح أربعة ألف ألف ، فقال عثمان لعمرو أنَّ اللقاح بمصر بعدك قد درَّت ألبانها ، قال : ذاك لانكم أعجفتم أولادها . قال : وكتب عمر بن الخطاب في سنة ٢١ إلى عمرو بن العاصي يعلمه ما فيه أهل المدينة من الجهد ، ويأمره أن يحمل ما يقبض من الطعام في الخراج ، إلى المدينة في البحر فكان ذلك يُحمل ويحمل معمه الزيت ، فإذا ورد الجار تولّى قبضه سعد الجار ، ثم جُعل في دار بالمدينة ، وقسم بين الناس بمكيال ، فانقطع ذلك في الفتنة الأولى ، ثم بالمدينة ، وقسم بين الناس بمكيال ، فانقطع إلى زمن عبد الملك بن مروان ثم حمل في الم يزل يحمل إلى خلافة أبى جعفر وقبيلها .

وحد تنى بكر بن الهيئم قال حد تنى أبو صالح عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب أن أهل الجزية بمصر صولحوا فى خلافة عمر بعد الصلح الأول مكان الحنطة والزيت والعسل والحل على دينارين دينارين فالزم كل رجل اربعة دنانير فرضوا بذلك وأحبوه .

وحدَّثني أبو أيُّوب الرُّقِّي قبال : حدَّثني عبد الغبفَّار الحرَّاني عن ابن

لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب عن الجيشانى ، قال سمعت جماعة عن شهد فتح مصر يخبرون أن عمرو بن العاصي لما فتح الفسطاط ، وجه عبد الله بن حُذافة السهمى إلى عين شمس ، فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم الفسطاط ، ووجه خارجة بن حُذافة العدوي إلى الفيوم والأشمونين وإخميم والبشرودات وقرى الصعيد ففعل مثل ذلك ، ووجه عُمير بن وهب الجُمحى إلى تنيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهلة وبنا وبوصير ، ففعل مثل ذلك ووجه عُقبة بن عامر الجهنى ويقال وردان مولاه صاحب سوق وردان بمصر إلى سائر قرى أسفل الأرض ففعل مثل ذلك ، فاستجمع عمرو بن العاصى فتح مصر فصارت أرضها أرض خراج .

وحدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الغفار الحرانى عن ابن لُهيعة عن إبراهيم بن محمد ، عن ايوب بن أبى العالية عن آبيه قال سمعت عمرو بن العاصى يقول على المنبر لقد قعدت مقعدى هذا وما لاحد من قبط مصر على عهد ولاعقد ، ان شئت قتلت ، وان شئت خمست ، وان شئت بعت ، الا أهل أنطابلس فان لهم عهداً يوفى لهم به .

وحدَّثنى القاسم بن سلاَّم قال حدَّثنى به عبــد الله بن صالح ، عن موسى بن على بن رباح اللَّخْمى ، عن أبيه قال المغرب كلَّه عنوة .

حدَّثنا أبو عبيد عن سعيد بن أبى مريم عن ابن لُهيَعة عن الصَّلْت ابن أبى عاصم كاتب حيَّان بن شُريح انَّه قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز

إلى حيَّان ، وكان عامله على مصر أنَّ مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد .

وحدَّنى أبو عبيدة قال حدَّنا سعيد بن أبى مريم ، عن يحيى بن أبي مريم ، عن يحيى بن أبّى عن عبيد الله بن أبى جعفر قال كتب معاوية إلى وردان مولى عمرو أن زد على كلّ امرى من القبط قيراطاً ، فكتب اليه كيف أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم .

وحدَّثنی محمَّد بن سعد ، عن الواقدی ، عن عبد الحمید بن جعفر ، عن أبیه ، قال : سمعت عروة بن الزبیر یقول : أقمت بمصر سبع سنین ، وتزوَّجت بها فرأیت آهلها مجاهید ، قد حمل علیهم فوق طاقتهم ، وإنَّما فتحها عمرو بصلح وعهد وشیء مفروض علیهم .

وحدَّنى بكر بن الهَيْثَم ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى علاقة ، عن عُقبَة بن عامر الجُهنى قال : كان لاهل مصر عهد وعقد كتب لهم عمرو أنَّهم آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم وآولادهم ، لا يباع منهم أحد ، وفرض عليهم خراجاً لايزاد على مان يدفع عنهم خوف عدوهم قال عقبة ، وأنا شاهد على ذلك .

وحدَّثنى الحسين بن الأسود ، قال حدَّثنى يحيى بن آدم ، عن عبد الله بن المبارك ، عن ابن لُهَيْعَة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن من سمع عبد الله بن المُغيرة بن أبى بُرُدة قال : سمعت سفيان بن وهب

الخَولانى يقول: لمَّا افتتحنا مصر بلا عبهد قام الزَّبير بن العوام فقال: يا عمرو اقسمها حتَّى أكتب إلى عمرو اقسمها حتَّى أكتب إلى عمر، فكتب اليه في جواب كتابه أن أقرّها حتَّى يغزو منها حبَّلُ الجَبَلَة (أو قال يغدو).

وحدّثنی محمد بن سعد ، عن الواقدی محمد بن عمر عن أسامة بن رید بن أسلم ، عن أبیه ، عن جدّ ، قال : فتح عمرو بن العاصی مصر سنة ۲۰ ومعه الزبیر ، فلماً فتحها صالحه أهل البلد علی وظیفة وظفها علیهم ، وهی دیناران علی کلّ رجل ، وأخرج النساء والصبیان من ذلك فبلغ خراج مصر فی ولایته ألفی ألف دینار ، فكان بعد ذلك یبلغ أربعة ألف ألف دینار ، فكان بعد ذلك یبلغ أربعة ألف ألف دینار . وحدثنی أبو عبید قال : حدّثنا عبد الله بن صالح عن اللیث عن یزید بن أبی حبیب ، أنَّ المُقوفِس صاحب مصر صالح عمرو ابن العاصی ، علی أن فرض علی القبط دینارین ، فبلغ ذلك هرفل صاحب الروم ، فسخط أشد السخط ، وبعث الجیوش إلی الاسكندریة واغلقها ، ففتحها عمرو بن العاصی عنوة . وحدّثنی ابن القتّات وهو أبو مسعود ، عن الهَیشم عن المخالد ، عن الشعبی انَّ علیّ بن الحسین أو الحسین نفسه كلّم معاویة فی جزیة أهل قریة أمّ ابراهیم بن رسول الله علیه عصر فوضعها عنهم ، وكان النبی علی یوصی بالقبط خیراً .

وحدَّثنى عمرو ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك والليث ، عن الزُّهرى ، عن ابن لكعب بن مالك انَّ النبي ﷺ قال : « اذا افتتحتم

مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فان لهم ذمَّة ورحماً ، وقال الليث كانت امّ اسماعيل منهم .

حدثنى أبو الحسن المدائنى عن عبد الله بن المبارك قال كان عمرو بن المخطّاب يكتب اموال عمّاله اذا ولاهم ، ثمّ يقاسمهم ما زاد على ذلك ، وربمّا أخذه منهم ، فكتب إلى عمرو بن العاصى أنّ قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم يكن حين وليت مصر ، فكتب إليه عمرو انّ ارضنا ارض مزدرع ومتجر فنحن نصيب فضلاً عن ما نحتاج إليه لنفقتنا ، فكتب إليه انّى قد خبرتُ من عمّال السوء ما كفى ، وقد سُوْتُ بك ظنًا ، وقد وجهتُ إليك محمّد بن مسلّمة ليقاسمك مالك ، فاطلعه طلعة وأخرج اليه ما يطالبك ، وأعفه من الغلظة عليك ، فانّه برّح الخفاء فقاسمُ ماله .

حدّثنى المدائنى ، عن عيسى بن يزيد قال : لمَّا قاسم محمّد بن مسلّمة عمرو بن العاصى ، قال عمرو انّ زماناً عاملنا فيه ابن حَتّمة هذه المعاملة لزمان سوء ، لقد كان العاصى يلبس الخزّ بكفاف الديباج ، فقال محمّد مَهُ (۱) لولا زمان ابن خَنْتَمة ، هذا الّذى تكرهه ألقيت مُعْتَقلاً عَنْزاً بفناء بيتك يسرّك غزرها ، ويسوءك بكوءها ، قال انشدك الله أن لا تخبر

<sup>(</sup>۱) مه : بمعنى اسكت .

عمر بقولى فانَّ المجالس بالأمانة ، فقال لا أذكر شيئاً عمَّا جرى بيننا وعمر حيّ .

وحدَّثنى عمرو الناقد ، عن عبد الله بن وهب ، عن ابن لُهيَّعة ، عن عبد الله بن هبيَّرة انَّ مصر فتحت عنوة ، وحدَّثنى عمرو ، عن ابن وهب ، عن ابن لُهَيَّعة ، عن ابن أَنْعَم عن أبيه ، عن جدّه وكان عن شهد فتح مصر ، قال فتحت مصر عنوة بغير عهد ولا عقد .

## فتح الإسكندرية

قالوا: لمّا افتتح عسرو بن العاصى مصر اقام بها ، ثم كتب إلى عمر بن الخطّاب يستأمره في الزحف إلى الإسكندرية ، فكتب إليه يأمره بذلك ، فسار إليها في سنة ٢١ ، واستخلف على مصر خارجة بن حُذافة بن خانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لوي بن غالب، وكان من دون الإسكندرية من الروم والقبط قد تجمعوا له وقالوا نغزوه بالفسطاط قبل ان يبلغنا ، ويروم الاسكندرية ، فلقيهم بالكريون فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وكان فيهم من أهل سخا وبلهيت والخيس وسلطيس وغيرهم قوم رفدوهم وأعانوهم ، ثم سار عمرو حتى انتهى إلى الاسكندرية ، فوجد أهلها معدين لقتاله ، الا أن الفبط في ذلك يحبون الموادعة فأرسل اليه المقوفس يسأله الصلح والمهادنة إلى مدة ، فأبي عمرو ذلك ، فأمر المقوفس النساء أن يقسمن على سور

المدينة مقبلات بوجوههن إلى داخله ، وأقام الرجال في السلاح مقبلين بوجوههم إلى المسلمين ليـرهبهم بذلك فأرسل إليه عمـرو آنًا قد رأينا ما صنعت وما بالكثرة غَلَبْنًا مَنْ غَلَبْنًا ، فقد لقينا هِرَقُل ملككم ، فكان من أمره ما كان . فقال الْمُقُونُوس لأصحابه قد صدق هؤلاء القوم ، أخرجوا ملكنا من دار مملكت حتَّى أدخلوه القسطنطينيَّة ، فنحن أولى بالاذعان ، فأغلظوا لــه القول رأبوا إلاَّ المحاربة ، فــقاتلهم المسلمــون قتــالا شديداً ، وحصروهم ثلاثة أشهر ، ثمَّ إِنَّ عمراً فتحها بالسيف ، وغنم ما فيها ، واستبقى أهلها ولم يقتل ، ولم يسب ، وجعلهم ذمَّة كأهل اليُونة ، فكتب إلى عمر بالفتح مع معاوية بن حُديج الكندى ، ثمَّ السَّكُوني ، وبعث إليه معه بالخمس . ويقال أنَّ الْمُقَوْقِس صالح عمراً على ثلاثة عشر ألف دينار ، على أن يخرج من الإسكندرية من أراد الخـروج ، ويقيم بها من أحبِّ المقام ، وعلى أن يفرض على كلِّ حالم من القبط دينارين ، فكتب لهم بذلك كتبابا ، ثمَّ أنَّ عبمبرو بن العباصي استخلف على الاسكندرية عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدى بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصَيَص بن كعب بن لُؤَى في رابطة من المسلمين ، وانصرف إلى الفسطاط وكتب الروم إلى قُسطَنْطين بن هِرَقُل ، وهو كان الملك يومئذ يخبرونه بقلَّة من عندهم من المسلمين وبما هم فيه من الذلَّة ، وأداء الجزية ، فبعث رجلاً من أصحاب يقال له مَنُويل في ثلاثمائة مركب مشحونة بالمقاتلة ، فدخل الاسكندرية وقتل من بها من روابط المسلمين الأ من لطف للهرب قنجا وذلك في سنة ٣٥ ، وبلغ عمراً الخبر فسار اليهم

فى خمسة عشر ألفاً ، فوجد مقاتلتهم قد خرجوا يعيثون فيمايلى الاسكندرية من قرى مصر ، فلقيهم المسلمون فرشقوهم بالنشاب ساعة ، والمسلمون متترسون ، ثم صدقوهم الحملة فالتحمت بينهم الحرب فاقتتلوا قتالا شديداً ، ثم أن أولئك الكفرة ولوا منهزمين ، فلم يكن لهم ناهياً ولا عرجة دون الاسكندرية فتحصنوا بها ونصبوا العرادات(١) فقاتلهم عمرو عليها أشد قتال ، ونصب المجانيق فأخذت جُدرُها ، والح بالحرب عتى دخلها بالسيف عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية وهرب بعض رومها إلى الروم ، وقتل عدو الله منويل ، وهدم عصرو والمسلمون جدار الاسكندرية ، وكان عصرو نذر لئن فتحها ليفعلن ذلك . وقال بعض الرواة إن هذه الغزاة كانت فى سنة ٢٣ ، وروى بعضهم انهم نقضوا فى سنة ٢٣ ، وسنة ٢٥ والله أعلم .

قالوا: ووضع عمرو على أرض الاسكندرية الخراج ، وعلى أهلها الجنية ، وروى آن المُقوقس اعتزل أهل الاسكندرية حين نقضوا فأقره عمرو ومن معه على أمرهم الأول ، وروى أيضاً انّه قد كان مات قبل هذه الغزاة . حدّثنى محمّد بن سعد ، عن الواقدى ، عن اسحاق بن عبد الله بن ابى قروة ، عن حيّان بن شريح ، عن عمر بن عبد العزيز «رضه» أنّه قال لم نفتح قرية من المغرب على صلح إلا ثلاثاً : الاسكندرية ، وكفرطيس ، وسُلطيس ، فكان عمر يقول من أسلم من أهل هذه المواضع خلى سبيله وسبيل ماله .

<sup>(</sup>١) العرّادات: ج عرّادة، وهي آلة حربية لرمي الحجارة.

حدَّثني عمرو الناقد قال حدثنا ابن وهب المصرى ، عن ابن لُهَيْعَة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، انه قال افتتح عمرو بن العاصى الاسكندرية فسكنها المسلمون في رباطهم ، ثم غيزوا وابتدروا إلى المنازل ، فكان الرجل يأتي المنزل الَّذي كان ينزله فيجد صاحبه قد نزله وبدر إليه ، فقال عسمرو : انَّى اخساف ان تخرب المنازل اذا كنتسم تتعساودونها ، فلمَّا غسزا فصاروا عند الكريون ، قال لهم سيروا على بركة الله ، فمن ركز منكم رمحاً في دار فهي له ولبني ابيه ، فكان الرجل يدخل الدار فيركز رمحه في بعض بيوتها ، ويأتى الآخر فيركز رمحه كذلك أيضاً ، فكانت الــدار بين النفسين والشلاثة ، فكانوا يسكنونها فاذا قفلوا سكنها الروم ، فكان يزيد بن أبي حبيب يقول لا يحلُّ لأحـد شيء من كرائها ، ولا تباع ولا تورث انَّما كانت لهم سكني أيَّام رباطهم ، فلمَّا كان قتالها الآخـر وقدمها مَنُويل الرومي الخصيّ، أغلقها اهلها ففتحها عمرو واخرب سورها . قالوا : ولمَّا ولَّى عمرو وَرُدان مولاه الاسكندرية ورجع إلـــى الفــسطاط فلم يلبث الآ قليلاً حتَّى اتاه عزله فولَّى عشمان بعده، عبد الله بن لُوَّى ، وكان اخما عثمان من الرضاعمة ، وكانت ولايته في سنة ٢٥ . ويقال : إنَّ عبد الله بن سعد ، كان على خراج مصر من قبل عثمان ، فجرى بينه وبين عمرو كلام ، فكتب عبد الله يشكو عمراً فعزله عثمان وجمع العملين لعبد الله بن سعد ، وكتب اليه يعلمه انَّ الاسكندرية فتحت مرَّة عنوة وانتقضت مرَّتين، ويأمره أن يلزمها رابطة لا تفارقها وان يدرّ عليهم الأرزاق ويعقب بينهم في كلِّ ستَّة أشهر .

وحدَّثنى محمد بن سعد عن الواقدى انَّ ابن هُرَّمُز الأعرج القارئ كان يقول خير سواحلكم رباطاً الاسكندرية ، فخرج إليها من المدينة مرابطاً فمات بها سنة ١١٧ .

وحدَّثنى بكر بن الهَيْئُم ، عن عبد الله بن صالح ، عن موسى بن على ، عن ابيه قال : كانت جزية الاسكندرية ثمانية عشر ألف دينار فلمًا كانت ولاية هشام بن عبد الملك بلغت ستَّة وثلاثين ألف دينار .

حدثنى عسرو ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب قال : كان عثمان عزل عمرو بن العاصى عن مصر ، وجعل عليها عبد الله بن سعد ، قلمًا نزلت الروم الاسكندرية سأل أهل مصر عثمان ان يقرّ عمراً حتى يفرغ من قتال الروم الأن له معرفة بالحرب وهيبة فى أنفس العدوّ ففعل حتى هزمهم ، قاراد عثمان أن يجعل عسمراً على الحرب ، وعبد الله على الحراج فأبى ذلك عمرو وقال أنا كماسك قسرنى البقرة ، والامير يحلبها فولى عثمان بن سعد مصر ، ثمّ اقامت الحبش من البيما بعد فتح مصر يقاتلون سبع سنين ما يقدر عليهم لما يفجرون من المياه فى الغياض . قال عبد الله بن وهب ، وأخبرنى الليث بن سعد ، عن موسى بن على ، عن أبيه أنّ عمراً فتح الاسكندرية الفتح الآخر عنوة فى خلافة عثمان بعد وفاة عمر « رحه » .

# نتح برقة ورويلة

حدثنى محمد بن سعد، عن الواقدى ، عن شرَحبيل بن أبى عون ، عسن عبد الله بن هُبيرة قال لمّا فتح عمرو بن العاصى الاسكندرية سار فسى جنده يريد المغرب حتّى قدم بَرقة ، وهى مدينة انطابلُس ، فسالح أهلها على الجزية وهى ثلاثة عشر ألف دينار يبعون فيها من أبنائهم مسن أحبوا بيعه . حدثنى بكر بن الهيئم ، قال حدثنا عبد الله بن هبيرة قال : صالح عمرو بسن العاصى أهل انطابلُس ومدينتها برقة وهسى بين مصر وإفريقية بعد أن حاصرهم وقاتلهم على الجزية ، على أن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا فى جزيتهم ، وكتب لهم بذلك يبيعوا من أبنائهم من أرادوا فى جزيتهم ، وكتب لهم بذلك

حدثنى محمد بن سعد ، عن الواقدى ، عن مسلمة بن سعيد عن اسحق بن عبد الله بن أبى فَرُودَ قال : كان أهل برقة يبعثون بخراجهم إلى والى مصر من غير أن يأتيهم حاث أو مستحث فكانوا اخصب قوم بالمغرب ، ولم يدخلها فتنة . قال الواقدى وكان عبد الله بن عمرو بن العاصي يقول : لولا مالى بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم منزلاً أسلم ولا أعزل منها .

وحدَّنى بكر بن الهَيْثَم ، قال حدَّننا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح قال : كتب عمرو بن العاصى إلى عمرو بن الخطَّاب يعلمه أنَّه قد ولى عُقبة بن نَافِع الفِهرى المغرب ، فبلغ رَوِيلَة ، وانَّ مَن بين رَويلَة قد ولى عُقبة بن نَافِع الفِهرى المغرب ،

وبرقة سلم كلَّهم حسنة طاعتهم قد ادّى مسلمهم الصدقة واقرَّ معاهدهم بالجسزية ، وانَّه قد وضع على أهل زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أنَّهم يطيقونه ، وأمر عمَّاله جميعاً أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها في الفقراء ، ويأخذوا الجزية من اللَّمة فتحمل إليه بمصر ، وأن يؤخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر ، ومن أهل الصلح صلحهم .

وحد تنى بكر بن الهيّثم قال سألت عبد الله بن صالح عن البربر فقال هم يزعمون انهم ولد بر بن قيس وما جعل الله لقيس ولداً يقال له بر ، وأنّما هم من الجبّارين الّذين قاتلهم داود «عم» وكان منازلهم على ايادى الدهر فلسطين ، وهم أهل عَمُود ، فأتوا المغرب فتناسلوا به ، حداثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حداثنا عبد الله بن صالح عن الليث ابن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاص كتب في شرطه على أهل لواتة من البربر من أهل برقة ، ان عليكم ان تبيعوا ابناءكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية ، قال حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن منهم . وحداثني بكر بن الهيّم ، قال حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن منهم . وحداثني بكر بن الهيّم ، قال حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن اللهيّعة ، عن يزيد بن أبى حبيب أن عصرو بن عبد العزيز كتب في اللها أو فليردها إلى ابيها أو فليردها إلى اللها ، قال ولواتة قرية من البربر كان لهم عهد .

## فتح أطرابكس

فحد دُنى بكر بن الهَيْمُ عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة ، قال سار عمرو بن العاصى حتى نزل أطرابكس فى سنة ٢٢ فقوتل ثم افتتحها عنوة ، وأصاب بها أحمال بزيون كثيرة مع تجار من تجارها فباعه وقسم ثمنه بين المسلمين ، وكتب إلى عمر ابن الخطاب أنّا قد بلغنا اطرابلس ، وبينها وبين إفريقنية تسعة أيّام فإن رأى أميسر المؤمنين ان يأذن لنا فى غزوها فعل ، فكتب إليه ينهاه عنها ويقول ما هى بإفريقية ولكنّها مفرقة غادرة مغدور بها وذلك أنّ أهلها كانوا يؤدّون إلى ملك الروم شيئاً فكانوا يغدرون به كثيراً ، وكان ملك الأندلس صالحهم ، تم عدر بهم وكان خبرهم قد بلغ عمر .

حدَّثنى عمرو والناقد قال حدَّثنا عبد الله بن وهب ، عن الليث ابن سعد قال حدَّثنى مشيختنا انَّ اطرابلس فتحت بعهد من عمرو بن العاصى .

# فتح إفريقية

قالوا: لمَّا ولى عبد الله بن سعد بن أبى سَرْح مصر والمغرب ، بعث المسلمين فى جرائد خيل فأصابوا من أطراف افريقية وغنموا وكان عثمان بن عفَّان «رضه» متوقفاً عن غزوها ، ثمَّ أنَّه عزم على ذلك بعد ان استشار فيه ، وكتب إلى عبد الله فى سنة ٢٧ ، ويقال فى سنة ٢٨ ،

ويقال في سنة ٢٩ ، يأمره بغزوها وامدًه بجيش عظيم فيه مُعْبُد بن العبَّاس بن عبد المطَّلب ، ومروان بن الحكم بن أبي العباصي بن أميَّة ، والحارث بن الحكم أخوه ، وعبد الله بن الزبير بن العوَّام ، والمورُّ بن مـخرَمَة بن نَوْفَل بن أُهَيِّب بن عـبـد مَناف بن زُهرَة بن كلاَب ، وعبـد الرحمن بن ريد بن الخطَّاب ، وعبـد الله بن عمرو بن الخطَّاب ، وعاصم بن عمرو وعبيد الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله ابن عمرو بن العماصي ، وبُسْر بن أبي أرطاة بن عُويْمر العامري وأبو ذُرِّيْب خُويُّلد بن خالد الهُذكي الشاعر وبها توفّي فقام بأمره ابن الزبير حتَّى واراه في لحده ، وحرج في هذه العزاة مَّن حـول المدينة من العرب خلق كثير . حدَّثني محمَّد بن سعد ، عن الواقدي ، عن أسامة بن زيد بن أَسْلُم ، عن نافع مولى آل الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : أغزانا عشمان بن عفَّان إفريقية ، وكان بها بطريق سلطانة من أَطْرَابُلُس إلى طَنْجَة ، فسار عبد الله بن سعد بن أبي سرَّح حتَّى حلَّ بعَقُوبَة فقاتله أَيَّاماً فَقَتْلُهُ الله ، وكنـتُ انــا الَّذَى قــتلته ، وهرب جيشه فتــمزُّقوا وبثُّ ابن آبي سرح السرايا ففرَّقها في البلاد فأصابوا غنائم كثيرة ؟ واستاقوا من المواشى ما قدروا عليه ؛ فلمًّا رأى ذلك عظماء إفريقية اجتمعوا فطلبوا إلى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار من ذهب على أن يكفُّ عنهم ويخرج من بـــلادهم فقبل ذلك . وحــدَّثني محمَّد بن ســعد ، عن الواقدى ، عن أسمامة بن ريد اللَّيْشي ، عن ابن كعب انَّ عبد الله بن سعد بن أبى سرح صالح بطريق افريقية على ألفى دينار وخمسمائة ألف دينار (١) .

وحد دُنی محمد بن سعد ، عن الواقدی ، عن موسی بن ضَمَرة المازنی ، عن أبیه قال : لمّا صالح عبد الله بسن سعد بطریق إفریقیة رجع إلی مصر ولم یول علی إفریقیة احداً ، ولم یکن لها یومئذ قیروان ولا مصر جامع ، قال : فلماً قتل عشمان ، وولی آمر مصر محمد بن أبی حُدینه بن عُتبة بن ربیعة لم یوجه إلیها احداً ، فلماً ولی معاویة بن أبی سفیان ، ولی معاویة بن حُدیج السکونی مصر فبعث فی سنة 1 عقبة ابن نافع بن عبد قیس ابن لقیط الفهری فغزاها واختطها ، قالوا : ووجه عقبة بُسر بن أبی آرطاة إلی قلعة من القیروان فافت حها وقت وسبی ، وهی الیوم تعرف بقلعة بُسر ، وهی بالقرب من مدینة تدعی مَجانة عند وسبی ، معدن الفضة ، وقد سمعت من یذکر أن مُوسی بن نُصیر وجه بُسراً ، وبُسر ابن ۸۲ سنة إلی هذه القلعة فافت حها ، وکان مولد بُسر قبل وقاة النبی ﷺ بسنتین ، وغیر الواقدی یزعم آنه قد روی عن النبی شا والله العلم .

وقال الواقدى : ولم يزل عبد الله بن سعد والياً حمَّى غلب محمَّد

 <sup>(</sup>١) ويقول قدامة ٩ وقال الواقدى ان هذا الصلح بلغ الفي الف رخمسمائة الف وعشرين
ألفاً ، فدلُ على أن القنطار ثمانية ألف وأربع مائة دنانير ٩ .

بن ابى حُدَيْفة على مصر ، وهو كان انغلها(١) على عثمان ، ثم ان عليا الرضه» ولَى قَيْس بن سعد بن عُبادة الانصارى مصر ثم عزله ، واستعمل عليها محمد بن أبى بكر الصدين ، ثم عزله وولى مالكا الاشتر ، فاعتل بالقلزم ، ثم ولى محمد بن أبى بكر ثانية ورده عليها ، فقتله معاوية بن حُدينج ، وأحرقه في جوف حمار ، ،وكان الوالى عمرو بن العاصى من قبل معاوية بن أبى سفيان ، فمات عمرو بحصر يوم الفطر سنة ٤٢ ، ويقال : سنة ٣٤ ، وولى عبد الله بن عمرو ابنه بعده ، ثم عزله معاوية ، وولى معارية حديب قاقام بها ٤ سنين ، ثم غزا فغنم ، ثم قدم مصر فوجة عُقبة بن نافع بن قيس الفهرى ، ويقال : بل ولاه معاوية المغرب فغزا إفريقية في عشرة ألف من المسلمين ، فافتتح إفريقية واختط قيروانا وكان موضع غيضة ذات طرفاء وشجر ، لا يرام من السباع المعود والحيّات والعقارب القيّالة ، وكان ابن نافع رجلاً صالحاً مستجاب الدعوة فدعا ربّه ، فاذهب ذلك كلّه حتى أن كانت السباع لتحمل أولادها هاربة فدعا ربّه ، فاذهب ذلك كلّه حتى أن كانت السباع لتحمل أولادها هاربة بها .

وقال الواقدى قلت لموسى بن على ، رأيت بناء افريقية المتصل المجتمع الله نراه اليوم من بناه ؟ فقال : اوّل من بناها عُقبة بن نافع الفهرى اختطها ثم بنى وبنى الناس معه الدور والمساكن ، وبنى المسجد الجامع بها . قال وبافريقية استشهد مُعبّد بن العبّاس «رحه» في غزاة بن

<sup>(</sup>١) انخل : أند .

أبى سرح فى خلافة عثمان ، ويقال بل مات فى أيَّام القتال ، واستشهاده اثبت .

وقال الواقدى وغيره ، عزل معاوية بن أبى سفيان معاوية بن حُدينج وولى مصر والمغرب مَسلَمة بن مُخلّد الانصارى ، فولى المغرب ابا المهاجر مولاه ، فلمّا ولى يزيد بن معاوية ردّ عُقبة بن نافع على عمله فغزا السُوس الأدنى ، وهو خلف طَنَجَه ، وجول فيها هناك لا يعرض له أحد ولا يقاتله ، فانصرف ، ومات يزيد بن معاوية ، وبويع لابنه معاوية بن يزيد ، وهو أبو ليلى قنادى الصلاة جامعة ، ثمّ تبراً من الخلافة وجلس في بيته ومات بعد شهرين ، ثم (١) كانت ولاية مروان بن الحكم وفتنة ابن الزبير ، ثمّ ولى عبد الملك بن مروان ، فاستقام له الناس فاستعمل أخاه عبد العزيز على مصر ، فولى إفريقية زُهير بن قيس البكوى ، ففتح تونس ثمّ انصرف إلى برقة ، فبلغه أن جماعة من الروم خرجوا من مراكب لهم فعاثوا ، فتوجّه إليهم في جريدة حيل فلقيهم فاستشهد ومن معه فقبره هناك ، وقبورهم تدعى قبور الشهداء ، ثمّ ولى حَسّان بن النعمان الغسّانى ، فغزا ملكة البربر الكاهنة ، فهزمته فأتى قصوراً في حيّز برقة فنزلها ، وهي قصور يضمّها قصر سقوفه اراج قسمّيت قصور حَسّان برقة فنزلها ، وهي قصور يضمّها قصر سقوفه اراج قسمّيت قصور حَسّان برقة

<sup>(</sup>۱) وأورد قسدامة الخسير كمايلي: ﴿ فَـوَّلَى عَـبِدَ اللهُ بِنَ الزبيرِ مُـصِرِ ابنَ جَحْدُم وهو عبد الرحسمين بـن عـقبة الفهرى فـاخرج عن مصر ، ريقال قتل بهـا فولَى مروان عقبة بن نافع » .

ثم ان حسان غزاها ثانية فقتلها وسبى سيا من البربر وبعث به إلى عبد العزيز ، فكان أبو محبحن نُصيب الشاعر يقول : لقد حضرت عند عبد العزيز سبيا من البربر ، ما رأيت قط وجوها احسن من وجوهم . قال العزيز سبيا من البربر ، ما رأيت قط وجوها احسن من وجوهم . قال ابن الكلبى ولى هشام كُلْتُوم بن عياض بن وحوح القُشيرى إفريقية ، فانتقض أهلها عليه فقتل بها ، وقال ابن الكلبى كان إفريقيس بن قيس ابن صيفى الجميرى غلب على إفريقية فى الجاهلية ، فسميت به ، وهو قسل جرجير ملكها فقال للبرابرة ، ما أكثر بربرة هؤلاء ، فسموا البرابرة . وحدثنى جماعة من أهل إفريقية عن أشياخهم آن عُقبة بن نافع الهورى لما أراد تمصير القيروان فكر فى موضع المسجد منه فأرى فى منامه كأن رجلاً اذن فى الموضع الذى جعل فيه مثلنته ، فلما اصبح بنى المنابر فى موقف الرجل ثم بنى المسجد ، وحدثنى محمد بن سعد ، عن ألواقدى قال : ولى محمد بن الأشعت الخزاعى افريقية من قبل ابى العباس أمير المؤمنين فرم مدينة القيروان ومسجدها ، ثم عزله المنصور وولى عمر بن حقص هزار مرد مكانه .

## فتح طنجة

قال الواقدى : وجَّه عبد العزيز بن مروان موسى بن نُصَير مولى بنى اميَّة ، وأصله من عين التَّمر ، ويقال بل هو من أراشة من بلّى ويقال هو من لخم ، والياً على افريقية ، ويقال بل وليها فى زمن الوليد بن عبد

الملك سنة ٨٩ ففتح طنجة ونزلها ، وهو أوّل من نزلها واختط فيها للمسلمين ، وانتهت خيله إلى السوس الادنى وبينه وبين السوس الأقصى نيف وعشرون يوماً فوطئهم ، وسبى منهم وأدوّا إليه الطاعة وقبض عامله منهم الصدقة ، ثمّ ولاها طارق بن زياد مولاه ، وانصرف إلى قَيْرَوان إفريقية .

#### فتح الاتدكس

قال الواقدى: غزا طارق بن زياد عامل موسى بن نُصير الأندلس ، وهو وال على وهو أوّل من غزاها ، وذلك فى سنة ٩٢ ، فلقيه أليان ، وهو وال على ميجاز الأندلس فأمنه طارق على أن حمله وأصنحابه إلى الأندلس فى السفن ، فلما صار إليها حاربه اهلها ففتحها وذلك فى سنة ٩٢ ، وكان ملكها فيما يزعمون من الأشبان وأصلهم من أصبهان ، ثم أن موسى بن نصير كتب إلى طارق كتاباً غليظاً لتغريره بالمسلمين ، واقتانه عليه بالرأى فى غزوه ، وأمر أن لا يجاوز قُرطبه ، وسار موسى إلى قرطبة من الأندلس فترضاه طارق فرضى عنه فافتتح طارق مدينة طليطلة ، وهى مدينة علكة الأندلس وهى عايلى فَرنجة وأصاب بها مائدة عظيمة أهداها موسى بن نصير إلى الوليد بن عبد الملك بدمشق حين قفل سنة ٩٦ ، والوليد مريض ، فلما ولى سليمان بن عبد الملك ، أخذ موسى بن نصير والوليد مريض ، فلما ولى سليمان بن عبد الملك ، أخذ موسى بن نصير عائمة ألى دينا ولهم عائمة المائمة عنه ، ثم لما كانت

خلافة عمر بن عبد العزيز «رضه» ولى المغرب إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر ، مولى بني مُخْزُوم ، فسار أحسن سيرة ، ودعى البربر إلى الإسلام ، وكتب إليهم عمر بن عبد العزيز(١) كتبا يدعوهم بعد الى ذلك فقرأها اسماعيل عليهم في النواحي فغلب الإسلام على المغرب . قالوا : ولَّا ولي يزيد بن عبد الملك ، ولِّي يـزيد بن أبي مُسلم مولى الحجاج بن يوسف إفريقيــة والمغرب ، فقدم إفريقية في سنة ١٠٢ وكان حرسه البربر فوسم کلّ امریء منهم علی یده «حَرَسیّ(۱) » ، فانکروا ذلك وملُّوا سیرته فدبُّ بعضهم إلى بعض وتضافروا على قتله ، فخرج ذات عسشيَّة لصلاة المغرب فقتلوه في مصلاًّه ، فولَّى يزيد بشّر بن صَفُّواَن الكلبي فــضرب عنق عبــد الله بن موسى بن نصير بيــزيد ، وذلك انَّه اتُّهم بقتله وتأليب الناس عليه ، ثم ولَى هشام بن عبد الملك ، بشر بن صَفُوان أيضاً فتوفّى بالقَيْرَوَان سنة ١٠٩ ، فـولَّى مكانه عبيـدة بن عبـد الرحمن القـيسى ثمَّ استعمل بعده عبد الله ابن الحَبحاب مولى بنى سَلُول ، فأغزى عبد الرحمن بن حبيب بن آبى عبيدة بن عُقبَة بن نافع الفهرى السُّوس وارض السُّودان فظفر ظفراً لم ير أحدٌ مثله قطُّ ، واصاب جاريــتين من نساء ما هناك ليس للمرأة منهن الا ثدى واحد وهم يسمُّون تراجان ، ثمَّ ولى بعد ابن الحَبُّحاب كُلْثُوم بن عِيَاض الـقُصَيرى ، فقـدم إفريقيـة في سنة ١٢٣ فقتل ، ثمَّ ولَّى بعده حَنْظُلَة بن صَفُوان الكلبي اخا بِشْر بن صَفُوان فقاتل

<sup>(</sup>١) حرسى : مفرد حراس : أعوان الملك .

الخوارج ، وتوفَّى هناك وهو وال ، وقام الوليـد بن يزيد بن عبد الملك ، فخالف عليه عبد الرحمن بن حبيب الفهرى ، وكان محبباً في ذلك الثغر لما كان من آثار جدِّه عُقُّهُ بن نافع فيه فغلب عليه ، وانصرف عنه حَنْظُلَة فبقى عبد الرحمن عليه ، وولى يزيد بن الوليد الخلافة ، فلم يبعث إلى المغرب عاملاً ، وقيام مروان بن محمَّد ، فكاتبه عهـد الرحمن بن حبيب وأظهر له الطاعة ، وبعث إليه بالهدايا ، وكان كاتب خالد بن ربيعة الأفريقي ، وكان بينه وبين عبد الحميد بن يحيى مودَّة ومكاتبة فأقرَّ مروان عبد الرحمن على الثغر ، ثمَّ ولى بعده الياس بن حبيب ، ثمَّ حبيب بن عبد السرحمن ، ثمَّ غلب البربر والإباضيَّة من الخوارج ، ثمَّ دخل محمَّد بن الأشعَث الخُزاعي إفريقية والياً عليها في آخر خلافة أبي العبَّاس ، في سبعين الفا ويقال في أربعين ألفا فوليها أربع سنين ، فرم مدينة القُيْرُوان ، ثمَّ وثب عليه جند البلد وغيرهم ، وسمعتُ من تحدَّث انَّ أهل البلد والجند المقيمين فيه وثبوا به فمكث يقاتلهم أربعين يوماً ، وهو في قصره ، حتَّى أجلمع إليه أهل الطاعة عمَّن كان شخص معه من أهل خراسان وغيرهم ، وظفر بمن حاربه وعرضهم على الأسماء فمن كان اسمه معاوية أو سمفيان أو مروان أو اسماً موافقاً لاسماء بني أميَّة قتله ، ومن كان اسمه خلاف ذلك استهماه فعزله المنصور ، وولَّى عمر بن حفص بن عشمان بن قبيصة بن أبي صُفْرَة العَتَكي ، وهو الَّذي سمى هزَارْمُرْد ، وكان المنصور به معجباً ، فدخل إفريقية وغزا منها حتَّى بلغ أقصى بلاد البربر وابتنى هناك مدينة سمَّاها العبَّاسيَّة ، ثمَّ إنَّ ابا حاتم

السّدراتى الإباضى من أهل سدراته ، وهو مولى لكندة قاتله فاستشهد ، وجماعة من أهل بيته وانتقض الثغر ، وهدمت تلك المدينة التى ابتناها ، وولى بعد هزار مرد يريد بنت حاتم بن قبيصة بن المهلّب ، فخرج فى خمسين الفا وشيّعة آبو جعفر المنصور إلى بيت المقدّس ، وانفق عليه مالا عظيما فسار بزيد حتّى لقى ابا حاتم باطرابلس ، فقتله ودخل إفريقية فاستقامت له ، ثم ولى بعد يزيد بن حاتم روح بن حاتم ، ثم الفضل بن روح فوثب الجند عليه فلبحوه .

وحد ثنى أحمد بن ناقد مولى بن الأغلب قال : كان الأغلب بن سالم التميمى من أهل مرو الرود ، فيمن قدم مع المسودة من خراسان فولاً موسى الهادى المغرب فجمع له حريش ، وهو رجل كان من جند الثغر من تُونِس جمعاً ، وسار إليه وهو بقيروان إفريقية فحصره ، ثم أن الأغلب خرج إليه فقاتله ، فأصابه فى المعركة سهم فسقط ميتاً ، وأصحابه لا يعلمون بمصابه ولم يعلم به أصحاب حريش ، ثم أن حريثاً انهزم وجيشه فاتبعهم أصحاب الأغلب ثلاثة أيّام فقتلوهم وقتلوا حريشاً بموضع يعرف بسوق الأحد ، فسمي الأغلب الشهيد ، قال : وكان إبراهيم بن الأغلب من وجوه جند مصر ، فوثب واثنا عشر رجلاً معه فأخذوا من بسيت المال مقدار ارزاقهم لم يزدادوا على ذلك شيئاً ، وهربوا فلحقوا بموضع يقال له الزاب ، وهو من القيروان على مسيرة أكثر من عشرة آيًام ، وعامل الثغر يومئذ من قبل الرشيد هارون هرثمة بن

أُعين واعتقد(١) إبراهيم بن الأغلب على من كان من تلك الساحية من الجند وغيرهم الرياسة ، وأقبل يهدى إلى هُرْثُمَة ويُلاطفه ويكتب اليه يعلمه إِنَّه لم يخرج يــدا من طاعة ، ولا اشتمل على معـصية ، وأنَّه إنمَّا دعاه إلى ما كان منه الاحواج والمضرورة فولاَّه هَرْثُمَة ناحيته واستكفاه امرها ، فلمَّا صرف هَرَّتُمَة من الثغر ، وليه بعده ابن العكَّى فساءَ اثره فيه حتَّى انتقض عليه ، فاستشار الرشيد هَرْثُمَة في رجل يوليه ايَّاه ويقلده امره ، فأشار عليه باستصلاح إبراهيم واصطناعه وتوليته الثغر ، فكتب اليه الرشيد يعلمه آنَّه قد صفح له عن جُرمه وأقاله هفوته ، ورأى توليته بلاد المغرب اصطناعاً له ليستقبل به الإحسان ، ويستقبل به النصيحة ، فولَّى إبراهيم ذلك الثغر وقمام به وضبطه ، ثمَّ انَّ رجماً من جند البلد يقال له عمران ابن مُجَالد خالف ونقض ، فانـضمَّ اليه جنــد الثغــر ، وطلبوا ارزاقهم وحماصروا إبراهيم بالقَيْرُوَان ، فعلم يلبشوا أن اتاهم العُرَّاضِ والْمُعْطُونِ ومعهم مال من خراج منصر ، فلمَّا اعطوا تفرُّقوا فابتني إبراهيم القصر الأبيض ، الَّذي في قبله القَيْرُوان على ميلين منها ، وخطُّ للناس حوله ، فابتنوا ، ومصَّر ما هناك ، وبني مسجداً جامعاً بالجص والآجر وعمد الرخام ، وسقَّفه بالارز وجعله ماثتي ذراع في نحو ماثتي ذراع ، وابناع عبيداً أعتقهم ، فبلغوا خمسة الف وأسكنهم حوله وسمَّى تلك المدينة العبَّاسـيَّة ، وهي اليوم آهلة عامرة . وكــان محمَّد بن الأغلب ابن ابراهيم بن الأغلب أحدث في سنة ٢٣٩ مدينة بقرب تاهرت ،

<sup>(</sup>١) يقال : عقد له الرئاسة في قومه : أي جعلها له .

سمًّاها العبَّاسيَّة ايضاً ، فأخربها أَفْلَح بن عبد الوهَّابِ الإباضي ، وكتب إلى الأُمُوى صاحب الأندلس يعلمه ذلك تقرّباً إليه به ، فبعث إليه الأموى مائة ألف درهم . وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة ، وبينها وبين برقة مسيرة خمسة عشرة يوماً أو أقلّ من ذلك قليلاً ، أو أكثر قليلاً، وبها مدينة على شاطىء البحر تدعى بارة ، وكان أهلها نصارى وليسوا بروم غزاها جبلة ، مولى الأغلب فلم يقدر عليها ، ثمَّ غزاها خَلْفُونَ البربري ، ويقال أنَّه مولى لربيعة ففتحها في أوَّل خلافة المتوكِّل على الله ، وقام بعده رجل يقال له المفرَّج بن ســـلاَّم ففتح اربعة وعشرين حصناً ، واستولى عمليها وكتب إلى صاحب البريد بمصر يعلمه خبره ، وانَّه لا يرى لنفسه ومن معه من المسلمين صلاة الأَّ بأن يعقد له الإمام على ناحيته ويوليــه ايَّاها ليخرج من حدّ المتغلَّبين ، وبنى مسجــداً جامعاً ، ثمَّ انَّ اصحابه شغبوا عليه فقتلوه ، وقام بعده سوران(١) فوجَّه رسوله إلى أمير المؤمنين المتوكّل على الله يسأله عقداً وكتاب ولاية ، فيتوفّى قبل أن ينصرف رسوله اليه ، وتوفَّى المنتصر بالله ، وكانت خلافته ستَّة اشهر ، وقام المستعين بالله أحمد بن محمَّد بن المعتصم بالله ، فأمر عامله على المغرب ، وهو أوتامش مولى أمير المؤمنين بان يعقد له على ناحيته فلم يشخص رسوله من سرًّ من رأى حتَّى قـتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى أمير المؤمنين فعقد له وأنفذه .

<sup>(</sup>١) رجاءت : سودان .

رقم الإيداع: ١٩٩٩ / ٢٦٣٢ I.S.B.N 977 - 01 - 6232 - 9

# مطابع الهيئة الهصرية العامة للكتاب



المعرفة حق الكل مواطن وليس المعرفة سقف ولاحدود ولاموعد تبدأ عنده أو تنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة عامها السادس وتستمر في تقديم أزهار المعرفة للجميع. للطفل للشاب للأسرة كلها. تجربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشع نورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة... وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد بأن مصر كانت ومازالت وستظل وطن الفكر المتحرر والفن المبدع والحضارة المتجددة.

همرن مبارات

